كابزة الممشلطان الدولية فنح فظالقُ آن لِلعَسَكَ رِينِيَ

للعَنَعْلِفُ لِلقُوْالَيْءَ آنِيَّة الكِتابُ الرَّابعُ

جَمْعِ آيَاتِ الْأَجْ بَكَامِ

العَلَّامَةِ عَبِّدِ الرَّهُ لَنْ رَجُّحَتُكَ بَن قَاسِتْ الْعَاصِمِيّ

صَّالِحْ بَرْعَلِللَّهُ لِبُرْحُكُمُ لِ الْعُصِيتِمِيِّ

تقريظ

الْمُثُنَّ فِنْلِلْغِعَلِّ عَلَيْجَائِزَة ، الْأَكْمَدُّ سُنْلُطْ إِزَالْكَ قَلْيَة عَبْدِٱللَّهِ بْرْضَالِحْ بْزِعِبَدْ الْحِيْدُ الْلِيسَيْخِ

طبعَ عَلى نفَقَةِ صَاحِب تُمَوَّا لملكيَّ الأمِيرُ سُلُطَانَ بُزعَبَ لِالْعَيْزِ السُعُود جزَاهُ الدِّعَن الإِسْلامِ وَلمِسْلِينِ خيرًا



.



ڿٳڔؙۊٳڵڮڔؙۺڵڟٳٵٵڵڟڵ ڣڿڣڟٳۿڔٞۯڸڶؽؙڎڮڔؽڹ

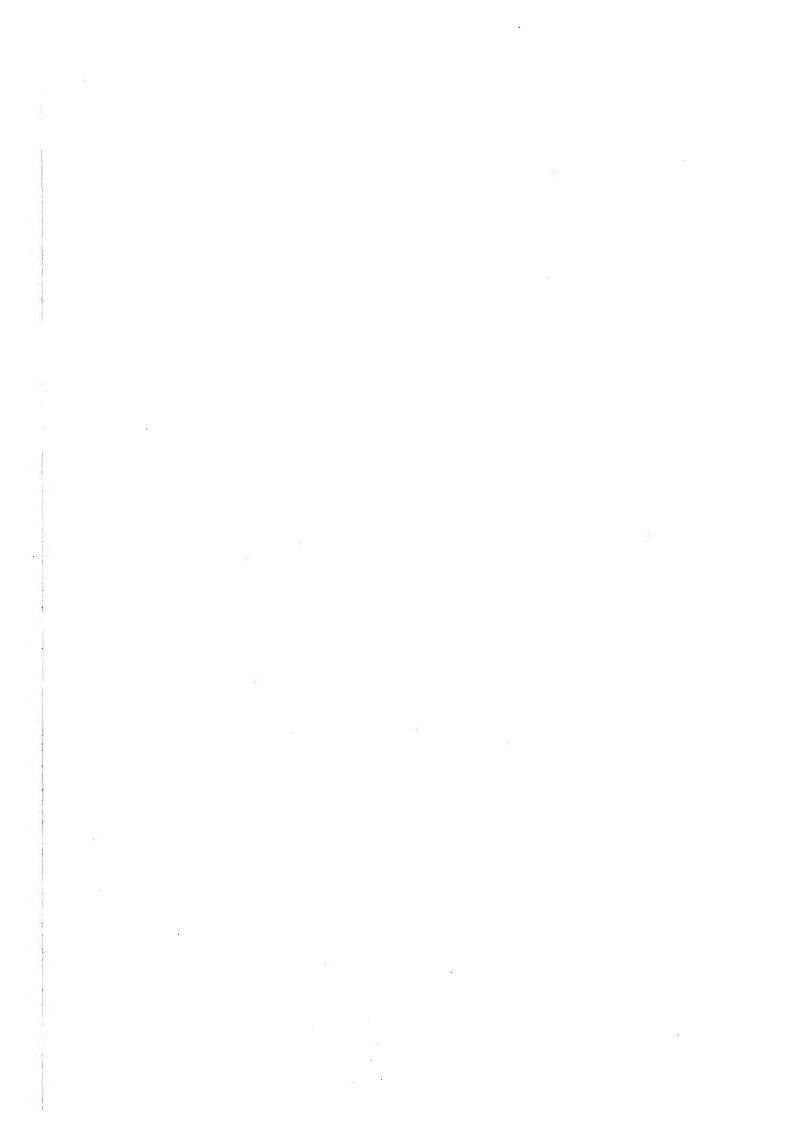



إلات الآج كام

### للعَنظِفُ القُوْلَنيّة

جميع الحقوق محفوظة الطبعة الأولى 1430هـ - ٢٠٠٩م الرياض



# لِلْعَنَّ لِمُنْ الطَّرِّ النِّيَّةُ الرَّالِيُّ الرَّالِيُّ

المرات الأجمام

اخْتِیَاد العَلَّامَةِعَبُدِ الرَّحْنِ بَرْمُحَیِّ بَن قَاسِیْمِ العَاصِمِی العَاصِمِی العَاصِمِی العَاصِمِی العَاصِمِی

عناية ضَالِح بْزَعَالِللَّهُ رِبْرَحَمَدُ العُصِيمِيِّ

طبعَ عَلى نفقَة صَاحِب شُمَوِّ الملكيِّ الْآمِئيرِ مِسْلُطَانَ بُرْعَبِ لِالْعَيْنِ الْعَيْنِ الْعَيْنِ الْعَيْنِ الْعَيْنِ الْعَيْنِ الْعِسْدِةِ وَ جزَاهُ اللّهِ عَن الإِسْلام وَلِمْنْلِمِينَ خَيْرًا



# كشَّاف الموضوعات

| 10         | مُقَدِّمَةُ الْمُشْرِفِ الْعَامِّ عَلَى الْجَائِزَةِ              |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 19         | مُقَدِّمَةُ الْمُعْتَنِي بِسِلْسِلَةِ الْمَعَارِفِ القُرْآنِيَّةِ |
| 77         | طَلِيعةُ الكِتَابِ                                                |
| 70         | كِتَابُّ الطَّهَارَةُ                                             |
| 70         | بَاثِّ الْمِيَاهِ ۚ                                               |
| 77         | بَابُّ فُرُوۡضِ الۡوُضُوۡءِ وَصِفَتِـُهُ                          |
| 77         | بَابٌ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ                                        |
| 77         | بَاثُّ الغُسَلُ                                                   |
| 77         | بَاكُّ التَّيَمُّمُ                                               |
| <b>Y</b> V | بَاثُّ إِزَالَةُ ۗ النَّجَاسَةِ                                   |
| <b>Y</b> V | بَاثُّ الْحَيْضِ                                                  |
| 79         | كِتَابُّ الصَّلَاةُ                                               |
| 79         | بَاثُّ الأَذَانُ                                                  |
| 79         | بَابٌٌ شُرُوْطُ الصَّلَاةِ                                        |
| ٣.         | فَصْلٌ فِي سَتْرِ الْعَوْرَةِ                                     |
|            |                                                                   |

#### الإتمام بجَمعِ آيَاتِ الأَحكَام

| CO    | -            | 600 | _ |
|-------|--------------|-----|---|
| T (5) | $\mathbf{y}$ | 190 |   |
|       | 1            | 1   | ۲ |
| 70    | $y_{J}$      | 10  | D |



| ۴. | فصُل فِي اجْتِنابِ النجَاسَةِ        |
|----|--------------------------------------|
| ٣. | فَصْلٌ فِي اسْتِقْبَالِ القِبْلَةِ   |
| ٣. | فَصَلُ فِي النِّيَّةِ                |
| ٣١ | بَابُّ صِفَةُ الصَّلَاةِ             |
| ٣١ | فَصْلُ فِيْمَا يُكْرَهُ فِيْهَا      |
| ٣١ | بَابُّ شُجُودُ السَّهَوِ             |
| ٣١ | بَابُّ صَلَاةُ التَّطَوُّعِ          |
| ٣٢ | فَصْلٌ فِي قِيَام اللَّيْلِ          |
| ٣٢ | بَابُّ صَلَاةُ الجَمَاعَةِ           |
| ٣٢ | فَصَلٌ فِي الأَعْذَارِ               |
| ٣٢ | بَابُّ صَلَاةٌ أَهْلِ الأَعْذَارِ    |
| ٣٣ | فَصَلٌ فِي القَصْرِ                  |
| ٣٣ | فَصَلٌ فِي صَلَاةِ الخَوْفِ          |
| ٣٤ | بَابُّ صَلَاةُ الجُمْعَةِ            |
| ٣٤ | بَابُّ صَلَاةُ العِيْدَينِ           |
| ٣٤ | بَابُّ صَلَاةٌ الكُسُوْفِ            |
| ٣٤ | بَابُّ صَلَاةٌ الاسْتِسْقَاءِ        |
| ٣٥ | كِتَابُّ الجَنَائِزُ                 |
| ٣٥ | فَصْلٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الميِّتِ |

#### كشَّاف الموضوعات





| ۲٥ | فَصَلُ فِي دَفْنَهِ ﴿                           |
|----|-------------------------------------------------|
| ٣٦ | فَصَلُّ فِي زِيَارَةِ القُبُورِ                 |
| ٣٦ | فَصَلٌ فِي التَّعْزِيَةِ                        |
| ٣٧ | كِتَابُّ الزَّكَاةُ                             |
| ٣٧ | بَاكُّ زَكَاةُ الخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ          |
| ٣٨ | بَاكُّ زَكَاةُ النَّقَدَيْنِ                    |
| ٣٨ | بَاكُّ زَكَاةُ الغُرُوۡضِ                       |
| ٣٨ | بَابُّ زَكَاةُ الفِطْرِ                         |
| 49 | بَابُّ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ                     |
| ٣٩ | بَاكُّ أَهۡلُ الزَّكَاةِ                        |
| ٣٩ | بَاكُّ صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ                    |
| ٤١ | كِتَابُّ الصِّيَامُ                             |
| ٤٢ | بَابُّ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ                   |
| ٤٢ | فَصْلٌ فِي الكَفَّارَةِ                         |
| ٤٢ | بَابُّ مَا يُكْرَهُ وَيُسْتَحَبُّ فِي الصَّوْمِ |
| ٤٢ | فَصْلٌ فِي القَضَاءِ                            |
| ٤٣ | بَاكُّ صَوْمٌ التَّطَوُّعِ                      |
| ٤٣ | فَصْلُ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ                    |
| ٤٣ | بَابُّ الْاغْتِكَافُِ                           |
|    |                                                 |



#### الإِتمَام بجَمعِ آيَاتِ الأَحكَام

| OS)COSY |
|---------|
| 1       |
| 40 30 V |



| ٤٥ | يَتَابُّ المناسِكُِ                        | Ş |
|----|--------------------------------------------|---|
| ٤٥ | بَاثُّ الْمَوَاقِيۡتُِ                     |   |
| ٤٥ | بَاثُّ الْإِحْرَامُ                        |   |
| ٤٦ | بَابُّ مَحْظُوۡرَاتُ الْإِحْرَامِ          |   |
| ٤٧ | بَاثُّ جَزَاءُ الصَّيْدِ                   |   |
| ٤٧ | بَابٌ فِي صَيْدِ الْحَرَمِ                 |   |
| ٤٧ | بَاثُّ دُخُوۡلُ مَكَّةَ                    |   |
| ٤٨ | بَابُّ صِفَةُ الحَجِّ                      |   |
| ٤٨ | فَصَلٌ فِي الدَّفْعِ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ |   |
| ٤٨ | فَصَلُّ فِي الْإِفَاضَةِ إِلَى مَكَّةَ     |   |
| ٤٨ | فَصُلُّ فِي النَّفْرِفَصُلُّ فِي النَّفْرِ |   |
| ٤٩ | بَابٌ الفَوَاتُ وَالِإِحْصَارُ             |   |
| ٤٩ | بَانَّ الهَدَيُّ وَالأُضْحِيَةُ            |   |
| ٥٠ | فَصَلُّ فِي العَقِيْقَةِ                   |   |
| ٥١ | يَتَابُّ الجِهَادُ                         | Ş |
| ٥٢ | فَصُلُّ فِي وُجُوْبِ الطَّاعَةِ            |   |
| ٥٣ | فَصَلُّ فِي الغَنْيِهَةِ                   |   |
| ٥٤ | فَصْلُ فِي الفَيْءِ                        |   |
| ٥٤ | بَابُّ الأَمَانُ                           |   |

| كشَّاف الموضوعات |                                                                                                               |                        |  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|
|                  |                                                                                                               |                        |  |
| ٥٥               | ئةِ                                                                                                           | بَاثُّ عَقَٰدُ الذَّهُ |  |
| ٥٧               |                                                                                                               | كِتَابُّ البَيْعُ      |  |
| ٥٨               | ا نُهِيَ عَنْهُ اللَّهُ اللَّ |                        |  |
| ٥٨               | نِي الْبَيْعِ                                                                                                 | بَابُّ الشُّرُوْطُِ ه  |  |
| 09               |                                                                                                               | بَاكُّ الرِّبَا        |  |
| ٦٠               |                                                                                                               | بَاثُّ السَّلَمُ       |  |
| ٦٠               | ••••••                                                                                                        | بَاثُّ القَرُضُ        |  |
| ٦٠               |                                                                                                               | بَابُّ الرَّهْنُِ      |  |
| ٦٠               | ••••••                                                                                                        | بَاثُّ الضَّمَانُ      |  |
| ٦١               | الكَفَالَةِ                                                                                                   | فَصَلُ فِي             |  |
| ٦١               |                                                                                                               | بَاثُّ الصُّلْحُ .     |  |
| ٦١               |                                                                                                               | بَابُّ الحَجْرُ .      |  |
| 77               | حَجْرِ السَّفَهِ                                                                                              |                        |  |
| 74               |                                                                                                               | بَابُّ الوَكَالَةُ .   |  |
| 78               |                                                                                                               | بَابُّ الشَّرِكَةُ .   |  |
| ٦٤               | الْمُضَارَبَةِ                                                                                                | **                     |  |
| 7٤               |                                                                                                               | بَابُّ الإِجَارَةُ .   |  |
| ٦٥               |                                                                                                               | <i>y</i> · · ·         |  |
| 70               |                                                                                                               | بَاثُّ العَارِيَّةُ .  |  |

#### الإتمام بجَمعِ آيَاتِ الأَحكَام



| 77 | بَابُّ الغَصْبِ                                  |
|----|--------------------------------------------------|
| 77 | بَاثُّ الوَدِيْعَةُ                              |
| 77 | بَاثُّ الجَعَالَةُ                               |
| ٦٦ | بَاكُّ اللَّقِيۡطُ ِ                             |
| 77 | بَاثُّ الوَقَفْ ِ                                |
| ٦٧ | فَصُلُّ فِي شَرْطِ الوَاقِفِ                     |
| ٦٧ | بَاثُ الوَصَايَا                                 |
| ٨٢ | فَصْلٌ فِي الْمُوْصَى لَهُ وَإِلَيْهِ            |
| ٦٩ | كِتَابُّ الفَرَائِضُكِ                           |
| ٦٩ | بَاثُ الفُرُوۡضِ                                 |
| ٧٠ | بَابُّ التَّعْصِيْبُ                             |
| ٧١ | بَابُّ مِيْرَاثُ ذَوِي الأَرْحَام                |
| ٧١ | بَابُّ الْعِتْقُ                                 |
| ٧١ | بَابُّ الكِتَابَةُ                               |
| ٧٣ | كِتَابُّ النِّكَاحُ                              |
| ٧٣ | فَصَّلٌ فِي أَرْكَانِهِ                          |
| ٧٤ | فَصَلُّ فِي اشْتِرَاطِ الرِّضَى                  |
| ٧٤ | َّ<br>فَصَلُّ فِي الوَلِيِّفَصَلُّ فِي الوَلِيِّ |
| ٧٤ | فَصُلُّ فِي الكَفَاءَةِ                          |

#### كشَّاف الموضوعات





| ٧٤ | بَابُّ الْمُحَرَّمَاتُ فِي النِّكَاحِ        |
|----|----------------------------------------------|
| ۲۷ | بَاثُّ نِكَاحُ الكُفَّارِ                    |
| ٧٧ | بَابُّ الصَّدَاقِ                            |
| ٧٨ | فَصُلٌ فِي الْمُفَوَّضَةِ                    |
| ٧٨ | بَاثُّ عِشْرَةٌ النِّسَاءِ                   |
| ٧٩ | فَصَلٌ فِي القَسَمِ                          |
| ٧٩ | فَصَلٌ فِي النُّشُوَزِ                       |
| ۸٠ | بَاثُ الخُلْعِ                               |
| ۸١ | كِتَابُّ الطَّلَاقُ                          |
| ۸١ | فَصُلُّ فِي عَدَدِ <i>هِ</i>                 |
| ۸۲ | فَصُلُّ فِي الْكِنَايَاتِ                    |
| ۸۲ | فَصُلُّ فِي الْحَلِفِ                        |
| ۸۳ | بَابُّ مَا يَخْتَلِفُ بَهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ |
| ۸۳ | بَابُّ تَعَلِيۡقُ الطَّلَاقِ بِالشُّرُوۡطِ   |
| ۸۳ | بَاثُّ الرَّجْعَةُ                           |
| ۸٥ | بَاكُّ الْإِيۡلَاءِٞ                         |
| ۸٥ | بَاثُّ الظِّهَارُ                            |
| ۸٥ | بَاكُّ اللِّعَانُ                            |

#### الإِتمَام بجَمعِ آيَاتِ الأَحكَام

| G  |                    |                                   |
|----|--------------------|-----------------------------------|
| ۸٧ |                    | كِتَابُّ العِدَدُ                 |
| ۸۸ |                    | فَصَلٌ فِي الإِحْدَادِ            |
| ۸۸ |                    | بَابُّ الاسْتِبْرَاءُ             |
| ۸۹ |                    | بَابُّ الرَّضَاعُ                 |
| ۸۹ |                    | بَاثُّ النَّفَقَاتُ               |
| ۹. | قارِبِ             | فَصُلٌ فِي نَفَقَةِ الأَه         |
| ۹. | مَلُّوْكِمَلُّوْكِ | فَصُلُّ فِي نَفَقَةِ الْمَ        |
| 91 |                    | كِتَابُّ الجِنايَاثِ              |
| 97 | ں                  | فَصْلٌ فِي القِصَامِ              |
| 97 |                    | فَصْلٌ فِي الجِرَاحِ              |
| 94 | ·                  | بَاكُّ الدِّيَاثِ                 |
| 90 |                    | كِتَابُّ الْحُدُّوَدُ             |
| 90 |                    | بَابُّ حَدُّ الزِّني              |
| ٩٦ | طِطِ               | فَصْلٌ فِي حَدِّ اللَّوَا         |
| 97 |                    | بَابُّ حَدُّ القَذَفِ             |
| 97 |                    | بَابُّ حَدُّ الْمُسْكِرِ          |
| 97 |                    | بَابُّ القَطُّعُ فِي السَّرِقَةِ  |
| ٩٨ |                    | بَابُّ حَدُّ قُطَّاعِ الطَّرِيْقِ |
| ٩٨ | ••••••             | بَابُّ قِتَالُ أَهُلِ البَغْيِ    |
|    |                    |                                   |

#### كشَّاف الموضوعات

| 0   | 2    | 6         | _  |
|-----|------|-----------|----|
| - A |      | $\Lambda$ | 6  |
| ,   |      | 200       | 10 |
|     | TO ! | -         | 10 |



| 99  | بَاثُّ حُكُمُ الْمُرْتَدِّ                     |
|-----|------------------------------------------------|
| 1.4 | كِتَابُّ الأَطْمِمَةُ                          |
| ١٠٤ | فَصَلٌ فِي الْمُضْطَرِّ                        |
| ١٠٥ | فَصْلُ فِي الضَّيْفِ                           |
| ١٠٥ | بَاثُّ الذَّكَاةُ                              |
| 1.7 | بَاثُّ الصَّيَدُ ِ                             |
| ١٠٧ | بَابُّ الأَيْمَانُ                             |
| 1.9 | فَصْلٌ فِي الكَفَّارَةِ                        |
| 1.9 | فَصْلُ فِي النُّذُ وُرِفَصْلُ فِي النُّذُ وُرِ |
| 111 | كِتَابُّ القَضَاءُ                             |
| 117 | فَصْلُ فِي آدَابِ القَاضِي                     |
| 117 | بَاكُّ القِسَمَةُ                              |
| 117 | بَابُّ الدَّعَاوِي وَالبَيِّنَاتُ ِ            |
| 117 | بَاثُّ الشَّهَادَاثِ                           |
| 110 | فَصُلُّ فِي عَدَدِ الشُّهُوْدِ                 |
| 711 | بَابُّ الْإِقْرَارُ                            |





# مُقدِّمةُ المشرِفِ العامِّعلى الجَائِزة

#### ڛؙؚؾ۫؞ۯڒۺؙۣٳٳڲڿٳٳڿڲؽڹ

الْحَمْدُ للهِ الرَّحْمَنِ، عَلَّمَ الْقُرْآنَ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ، عَلَّمَهُ الْبَيَانَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لَهُ نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْهِ نَسْعَى الْبَيَانَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لَهُ نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْهِ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، الْمَخْصُوصُ بِخَتْمِ الرِّسَالَةِ، وَالْفَائِزُ بَأَعْلَى الْكَرَامَةِ، فَعَلَيْهِ تَنَزَّلَ الْقُرْآنُ، وَمِنْ خَبَرِهِ الرِّسَالَةِ، وَالْفَائِزُ بَأَعْلَى الْكَرَامَةِ، فَعَلَيْهِ تَنَزَّلَ الْقُرْآنُ، وَمِنْ خَبَرِهِ تَلَقَّاهُ أَهْلُ الإِيْمَانِ، فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَمَا عَلَّمَ وَتَعَلَّمَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ.

#### أمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ الْعِنَايَةَ بِالْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ، مِنْ أَجَلِّ الأَعْمَالِ الْمُقَرِّبَةِ إلى رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، الْمُوْجِبَةِ بِإِذْنِ اللَّهِ لِلْفَوْزِ بِأَعْظَمِ النَّعِيْمِ، فَأَهْلُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، الْمُوْجِبَةِ بِإِذْنِ اللَّهِ لِلْفَوْزِ بِأَعْظَمِ النَّعِيْمِ، فَأَهْلُ الْعُالَمِيْنَ، الْمُوْجِبَةِ وَخَاصَّتُهُ، وَضُيُوفُ مَأْدُبَتِهِ، وَاللَّهُ لا يُضِيْعُ الْقُرْآنِ هُمْ أَهْلُ اللَّهِ وَخَاصَّتُهُ، وَضُيُوفُ مَأْدُبَتِهِ، وَاللَّهُ لا يُضِيْعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا.





وَأَنْوَاعُ الْعِنَايَةِ بِالْقُرْآنِ تُفْتَتَحُ بِالْإِيْمَانِ بِهِ، وَأَعْلَاهَا: اتَّبَاعُهُ وَرَدُّ الْحُكْم إلَيْهِ، وَبَيْنَهُمَا دَرَجَاتٌ كَثِيْرَاتٌ.

وَلِوُلَاةِ الأَمْرِ - بِحَمْدِ اللَّهِ - فِي الْمَمْلَكَةِ الْعَرَبِيَّةِ السُّعُوْدِيَّةِ، قَدِيْمًا وَحَدِيْشًا، حَظُّ وَافِرٌ، وَمَجْدٌ ذَاخِرٌ، فِي الْعِنَايَةِ بِالْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ، لَا يَتَنَاهَى إلى حَدِّ مَحْدُوْدٍ، وَقَدْرٍ مَجْذُوْدٍ، بَلْ مَتَى وُجِدَ الْكَرِيْمِ، لَا يَتَنَاهَى إلى حَدِّ مَحْدُوْدٍ، وَقَدْرٍ مَجْذُوْدٍ، بَلْ مَتَى وُجِدَ بَابٌ مَفْتُوحٌ، وَطَرِيْقٌ مَحْمُودٌ لِلْعِنَايَةِ بِالْقُرْآنِ اسْتَبَقُوا إلَيْهِ.

وَمِنَ الْمَآثِرِ السَّامِيةِ لِصَاحِبِ السُّمُوِّ الْمَلَكِيِّ الْأَمِيْرِ سُلْطَانَ ابْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ آلِ سُعُوْدٍ، وَلِيِّ الْعَهْدِ، نَائِبِ رَئِيْسِ مَجْلِسِ الْوُزَرَاءِ، وَزِيْرِ الدِّفَاعِ وَالطَّيَرَانِ، مُبَادَرَتُهُ إلى إِقَامَةِ مُسَابَقَةٍ فِي الْوُزَرَاءِ، وَزِيْرِ الدِّفَاعِ وَالطَّيَرَانِ، مُبَادَرَتُهُ إلى إِقَامَةِ مُسَابَقَةٍ فِي الْوُزَرَاءِ، وَزِيْرِ الدِّفَاعِ وَالطَّيرَانِ، مُبَادَرَتُهُ إلى إِقَامَةِ مُسَابَقَةٍ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ، عُرِفَتْ بِاسْمِ: ( خَارِرَانَ الْكَرِيْمِ، وُضِعَتْ لِلْعَسْكَرِيِّيْنَ فَقَطْ، وَدَارَ فَلَكُهَا فِي رِحَابِ الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ، وُضِعَتْ لِلْعَسْكَرِيِّيْنَ فَقَطْ، وَدَارَ فَلَكُهَا لِيَعْمَ الْعَلَى لَيْمَ الْعَلَى النَّبْتُ النَّبْتُ الْعَلَى الْعَلَيْمَ الْعَلَى الْعَلَى النَّبْتُ النَّبْتُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى النَّبْتُ اللَّهُ الْعَلَى الْعُلِيلِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلِيْمِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْع

وَازْدَانَتِ اليَوْمَ بِمُتَابَعَةٍ كَرِيْمَةٍ مِنْ لَدُنْ سُمُوِّهِ فِي إصْدَارِ سِلْسِلَةٍ مِنَ الْمَطْبُوْعَاتِ تَحْمِلُ اسْمَ (المعَمْ طِالْقُرَانِيَّةِ)، سِلْسِلَةٍ مِنَ الْمَطْبُوْعَاتِ تَحْمِلُ اسْمَ (المعَمْ طِالْقُرَانِيَّةِ)، زِيَادَةً فِي نَفْعِهَا، وَاجْتِهَادًا فِي خِدْمَةِ الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ، وَرَغْبَةً فِي نَشْرِ الْعِلْمِ النَّافِع.





وَمَادَّةُ هَذِهِ الْمَطْبُوْعَاتِ هِيَ الْمَعَارِفُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْقُرْآنِ؟ كَالتَّفْسِيْرِ، وَأُصُوْلِهِ، وَقَوَاعِدِهِ، وَعُلُوْمِ الْقُرْآنِ، وَالتَّجْوِيْدِ، وَالْقِرَاءَاتِ؛ لِتَحَقُّقِ صِلَتِهَا بِالْمُسَابَقَةِ.

وَسَيَتِمُّ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - خِلَالَ هَذِهِ السَّلْسِلَةِ طِبَاعَةُ جُمْلَةٍ مُعْتَمَدَةٍ مِنَ الْكُتُبِ ذَاتِ النَّفْعِ الْعَامِّ، وَالْأَهَمِّيَّةِ الْمُؤسِّسةِ فِي مُعْتَمَدَةٍ مِنَ الْكُتُبِ ذَاتِ النَّفْعِ الْعَامِّ، وَالْأَهَمِّيَّةِ الْمُؤسِّسةِ فِي التَّفْسِيْرِ، وَأُصُولِهِ، وَقَوَاعِدِهِ، وَعُلُومِ الْقُرْآنِ، وَالتَّجْوِيْدِ، وَالْتَخْطِيَّةِ وَالْقَرَاءَاتِ، بَعْدَ تَوْثِيْقِهَا تَوْثِيْقًا عِلْمِيًّا، بِمُرَاجَعَةِ أُصُولِهَا الْخَطِّيَةِ الصَّحِيْحَةِ، وَالشَّيوْخِ الْمَهَرَةِ الْعَارِفِيْنَ بِهَذِهِ الْعُلُومِ.

وَيُضَمُّ إلى هَذَا طِبَاعَةُ مَا يَسْتَجِدُّ مِنَ الرَّسَائِلِ وَالْبُحُوثِ الْأَكَادِيْمِيَّةِ، وَمَا يَقُوْمُ مَقَامَهَا مِمَّا يَتَّصِلُ بِالْعُلُوْمِ الْمَذْكُوْرَةِ.

وَمِنْ أَهْدَافِ طِبَاعَتِهَا:

- خِدْمَةُ الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ وَعُلُوْمِهِ.
- وتَطْوِيْعُ الْإِمْكَانَاتِ الْمُتَاحَةِ لِلْقِيَامِ بِتِلْكَ الخِدْمَةِ.
  - وَإِضْفَاءُ قُوَّةٍ عِلْمِيَّةٍ وَإِعْلَامِيَّةٍ لِلْجَائِزَةِ.
    - وَتَخْلِيْدُ إِنْتَاجِ عِلْمِيِّ نَفِيْسٍ مُوَثَّقٍ.
      - وَتَعْزِيْزُ الْمَكْتَبَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ.





وَسَتُمَثِّلُ هَذِهِ الْمَطْبُوْعَاتُ إِضَافَةً عِلْمِيَّةً جَدِيْدَةً فِي الشَّكْلِ وَالْمَضْمُونِ أَوْ أَحَدِهِمَا، فِي التَّفْسِيْرِ، وَأُصُوْلِهِ، وَقَوَاعِدِهِ، وَعُلُوْمِ وَالْمَضْمُونِ أَوْ أَحَدِهِمَا، فِي التَّفْسِيْرِ، وَأُصُوْلِهِ، وَقَوَاعِدِهِ، وَعُلُوْمِ الْقُرْآنِ، وَالتَّجْوِيْدِ، وَالْقِرَاءَاتِ، وَذَلِكَ لِمَا تَحْتَصُّ بِهِ نُسَخُهَا الْقُرْآنِ، وَالتَّجْوِيْدِ، وَالْقِرَاءَاتِ، وَذَلِكَ لِمَا تَحْتَصُّ بِهِ نُسَخُهَا الْمَطْبُوْعَةُ مِنْ خَصَائِصَ تَفْتَقِدُهَا السَّاحَةُ الْعِلْمِيَّةُ غَالِبًا.

وَهُنَاكَ جِهَاتٌ عِدَّةٌ سَتَسْتَفِيْدُ مِنْ تِلْكَ الْمَطْبُوعَاتِ، مِنْهَا:

- أقْسَامُ الدِّرَاسَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ فِي الْجَامِعَاتِ وَالْكُلِّيَّاتِ الْأَكَادِيْمِيَّةِ.
  - وَالْهَيْئَاتُ الْخَيْرِيَّةُ لِتَحْفِيْظِ الْقُرْآنِ الْكَرِيْم.
  - وَالْمَرَاكِزُ الإسْلَامِيَّةُ فِي الْبُلْدَانِ الْغَرْبِيَّةِ وَالشَّرْقِيَّةِ.
- وَمَرَاكِزُ الدِّرَاسَاتِ الإِسْلَامِيَّةِ وَالْاسْتِشْرَاقِيَّةِ فِي الْجَامِعَاتِ الْعَالَمِيَّةِ.
  - وَمُسَابَقَاتُ حِفْظِ الْقُرْآنِ الْكَرِيْم، وَتَجْوِيْدِهِ، وَقِرَاءَاتِهِ.
    - وَمُسَابَقَاتُ حِفْظِ الْمُتُونِ الْعِلْمِيَّةِ.
      - وَمَعَاهِدُ الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ.

فَشَكَرَ اللَّهُ لِصَاحِبِ السُّمُوِّ الْمَلَكِيِّ الْأَمِيْرِ سُلْطَانَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ آلِ سُعُودٍ، سَعْيَهُ الْحَثِيْثَ، وَاهْتِمَامَهُ الْكَبِيْرَ بِالْعِنَايَةِ عِبْدِ الْعَزِيْزِ آلِ سُعُودٍ، سَعْيَهُ الْحَثِيْثَ، وَاهْتِمَامَهُ الْكَبِيْرِ بِالْعِنَايَةِ بِالْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ، وَجَعَلَهُ مِمَّنْ لَهُ سَهْمٌ فِي تَعَلَّمِهِ وَتَعْلِيْمِهِ، وَصَيَّرَ بِالْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ، وَجَعَلَهُ مِمَّنْ لَهُ سَهْمٌ فِي تَعَلَّمِهِ وَتَعْلِيْمِهِ، وَصَيَّرَ مَا قَدَّمَهُ خِدْمَةً لِلْقُرْآنِ مِنْ عَمَلِهِ الَّذِي لَا يَنْقَطِعُ الْانْتِفَاعُ بِهِ، وَاللَّهُ الْمُوفِّقُ لِلْخَيْرَاتِ.



# مُقَدِّمَةُ المعتني بسِلْسِلَةِ المعكفِ القُرانيّةِ

#### ڛؙؽۺٳڵڿۜٳٳڿٚٳٳڿؖؽٳؽڛ

الْحَمْدُ لِلّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الْمُعِنَى، مَنْ قَالَ بِهِ صُدِّقَ، وَجَعَلَهُ حَبْلَهُ الْمَتِينَ، وَقَوْلَهُ الْحَقَّ الْمُبِيْنَ، مَنْ قَالَ بِهِ صُدِّقَ، ومَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ، ومَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ، ومَنْ دَعَا إليه هُدِيَ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ومَنْ تَرَكَهُ مَنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللّهُ، ومَن ابْتَغَى الهُدَى في غَيْرِهِ أَضَلّهُ اللّهُ.

وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَمُصْطَفَاهُ.

أمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّهُ لَمَّا اقْتَضَى التَّوْفِيْقُ الإلَهِيُّ الْعَزْمَ عَلَى طِبَاعَةِ جُمْلَةٍ مِنَ الْكُتُبِ، تُنْشَرُ فِي ظِلَالِ (جَائِزَة أَلْكُمُ يُسُلِظُ الْلَّكُ لِيَة فِي خِفْظِ الْكُتُبِ، تُنْشَرُ فِي ظِلَالِ (جَائِزَة أَلْكُمُ يُسُلِظُ الْلَّكُ لِيَة فِي خِفْظِ الْكُتُبِ، تُنْشَرُ فِي ظِلَالِ (جَائِزَة أَلْكُمُ يُسُلِظُ الْكُنُومِ الْعُلُومِ الْقُرْآنِيَّةِ، وَالْعُلُومِ الْقُرْآنِيَّةِ، وَالْعُلُومِ الْقُرْآنِيَّةِ، وَالْعُلُومِ



P. Company

الْفُرْقَانِيَّةِ، مَحْفُوْفَةً بِعِنَايَةٍ فَائِقَةٍ، وَخِدْمَةٍ عِلْمِيَّةٍ سَامِيَةٍ، مُنْتَظِمَةً فِي سِلْسِلَةٍ سُمِّيَتِ ( لِلعَكْلِفَ لِلقُوْلَنِيَّةَ).

اسْتُحْسِنَ أَنْ يَكُوْنَ مِنْ حَلَقَاتِهَا كِتَابُ ( الْمِثْنَاكُمُ اللَّهِ بَجَمْعِ آيَاتِ الاَّحْكِامِ) المُسْتَلِّ مِن الْصول الأحكام» لِلشَّيْخِ العَلَّامَةِ عَبُدِ الرَّحْنِ بَرْمُحَمَّد بَن قَاسِئِمِ الاَّحْكَامِ) المُسْتَلِّ من «أُصول الأحكام» لِلشَّيْخِ العَلَّامَةِ عَبُدِ الرَّحْنِ بَعُنَالِهِ مَن الْعَاصِمِيّ (۱)؛ لِحُسْنِ تَصْنِيْفِهِ، وَظُهُورِ الْحَاجَةِ لِمِثْلِهِ.

وَهُوَ (الْكِتَابُ الرَّابِعُ) مِنْ سِلْسِلَةِ ( الْمَعَمُّلِ فَرَالْتَكُورَالْتَكُورَالْتَكُورَالْتَكُورَالْتَكُورُالْتَكُورُ اللَّهُ اللَّهُ بِهِ الْمُسْلَمِيْنَ، وَكَتَبَ الْأَجْرَ لِكُلِّ مَنْ سَاهَمَ فِي إِيْصَالِهِ لِلْمُسْتَحِقِّيْنَ.



<sup>(</sup>۱) هو الشَّيخ العلَّامة عبد الرَّحمن بن محمَّد بن قاسم العاصميُّ، ولد سنة ١٣١٢، وتُوفِّي سنة ١٣٩٢، عالمٌ متفنِّنُ، اشتهر بحواشيه المتنوِّعة، وجمعه لفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية.

له ترجمةٌ حسنة في «مشاهير علماء نجد» ص ٤٣٢، و«علماء نجد» ٣٠٢ - ٢٠٠ و «روضة الناظرين» ١٠٥١ - ٢٠٠، و «المبتدأ والخبر» ٢/ ٢٩٥ - ٣٠٣.

وأفرد بعض أحفاده كتابًا في ترجمته.



اخْتِيَار العَلَّامَةِ عَبْدِ الرَّحْنِ بَرْمُحُكَمَّدِ بَنْ قَاسِئِمِ العَاصِمِيّ (١٣١٢-١٣١٤)

عناية صَالِح بَرْعَ اللَّهُ ذِبْرَ حَمَدُ العُصِيمِيِّ





## بالمرابع العالم العالم المعالم العالم المعالم المعالم

إنَّ الحمدَ للَّه، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باللَّه من شرور أنفسنا، ومن سيِّئات أعمالنا، من يهده اللَّه فلا مضلَّ له، ومن يُضلل فلا هاديَ له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريكَ له، وأشهد أنَّ محمَّدًا عبدُه ورسولُه، صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه، وسلَّم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدِّين.

أمَّا بعد:

فإنَّ العناية بآياتِ الأحكام حفظًا وفهمًا من أجلِّ موارد العلم وأنفعها، والطَّريقُ المشهور للوقوف عليها: مطالعةُ الكتبِ الَّتي صنَّفها العلماء – ولا سيَّما من تأخّر – باسم «تفسير آيات الأحكام»، ويُغني عنه طريقٌ أيسرُ وأسهلُ، وهو جمع آيات الأحكام مرتَّبةً على أبواب الفقه.

وأحسنُ كتابٍ صُنِّف في جمعها على التَّرتيب المذكور وفق مذهب الحنابلة: كتاب «أُصول الأحكام» للعلَّامة عبد الرَّحمن بن محمَّد بن قاسمِ العاصميِّ النَّجديِّ - رحمه اللَّه تعالى - فإنَّه جمع





فيه بين دلائلِ الأحكام القرآنيَّة ودلائلُ الأحكام النَّبويَّة، فصار جامعًا لآيات الأحكام وأحاديثها.

ورغبةً في تحقيق الأجدى في تلقيها عمدتُ إلى الكتاب المذكور فأفردتُ آياتِ الأحكام منه، ملتزِمًا تراجِمَ كتبِه وأبوابِه، مع تتميم ما اختصره في سياقاته، كنقص نصِّ، أو قوله: (الآية)، أو قوله: (إلى ...)، وأشباه ذلك، مستعينًا بما أبداه جامعه من التَّتميم في شرحه «الإحكام».

والقناعةُ بالإفادة من عمل الماضينَ أولى من الابتداء بِمُضاهاته مع طيِّ جُهد السَّابقينَ.

فكتبَ اللَّه لنا شِركة الْمُنتقِي بالأجر، وجعلَه من العمل الدَّائم نفعُه بعد المصير إلى القبر.







# كِتَابُّ (١) الطَّهَارَةُ (٢)

#### بَابُّ الْمِيَاهُ

1/1 - 1 الْآيَةُ 1 الْأُولَى (7):

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّكَاءِ مَآءً لِيُطُهِّرَكُم بِهِ ﴾

[الأنفال: ١١].

٢/٢ - الْآيَةُ الثَّانِيَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَمْ تَجِدُواْ مَا ٓ اَ النِّسَاء: ٤٣].

<sup>(</sup>۱) يجوز في كل ترجمة الرَّفع على الابتداء أو الخبرية، والنَّصب بفعل محذوف، والجرُّ بحرف جرِّ محذوف مع متعلَّقه - في قول من يُثبته من النُّحاة -، والوقف - أي الإسكان - كالأعداد المسرودة.

<sup>(</sup>٢) يجوز فيه وجهان: الرَّفع على الابتداء أو الخبرية، والجرُّ بالإضافة، ويطَّرد هذا الحكم في نظائره المقبلة، ومجموع الآيات الَّتي أوردها ابن قاسِمٍ في كتاب الطَّهارة تسع (٩) آيات.

<sup>(</sup>٣) العدُّ الأوَّلُ موضوعٌ لتسلسل الآيات العامِّ، والثَّاني لتسلسلها المقيَّد بترجمة الكتاب، والثَّالث لتسلسلها المقيَّد بترجمة الباب، والعدُّ هو باعتبار جعل المذكور بعد قولنا: (الآية...) دليلًا واحدًا، وإن تضمَّن عدَّة آياتٍ ولو كُرِّرت؛ فاحفظه.





#### بَابٌ فُرُوْضُ الْوُضُوْءِ وَصِفَتُهُ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَاعْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ﴾ [المائدة: ٦].

#### بَابُّ نَوَاقِضُ الْوُضُوْءِ

٤/٤ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ أَوَ جَآءَ أَحَدُ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآبِطِ ﴾ [المائدة: ٦].

### بَابُّ الغُسْلِ

٥/٥ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنُّبًا فَأَطَّهَ رُوأً ﴾ [المائدة: ٦].

٦/٦ - الْآيَةُ الثَّانِيَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ ﴾ [النِّسَاء: 23].





#### بَاثُ التَّيَمُّمُ

٧/٧ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَمْ تَجِدُواْ مَا أَءُ فَتَيَكَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ فِي اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ فَم مِّنْ فِي مُوجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْ فَم مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ لَعَلَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ لَعَلَكُمْ تَعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ تَعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ لَعَلَكُمْ فَلِيثِمَ الْعَلَيْكُمْ وَلِيثِيمً فَعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ لَعَلَيْكُمْ وَلِيثِيمَ اللّهُ وَلِيثِيمًا فَالْمَائِدة: 1].

### بَابُّ إِزَالَةُ الْنَّجَاسَةِ

 $\Lambda/\Lambda$  – الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً طَهُورًا ﴾ [الفرقان: ٤٨].

#### بَابُّ الْحَيْضُ

٩/ ٩ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضَ قُلَ هُوَ أَذَى فَأَعَرَنِلُوا ٱلنِّسَاءَ فِي الْمَحِيضَ قُلَ هُو أَذَى فَأَعُرِنُوا ٱلنِّسَاءَ فِي الْمَحِيضَ وَلَا نَقَرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَ مِن حَيْثُ أَمَرَكُمُ الْمَحِيضَ وَلَا نَقَرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأَتُوهُنَ مِن حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ وَيُحِبُ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ وَيُحِبُ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ وَيُحِبُ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ وَالْمَعَنِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ









# كِتَابُّ الصَّلاةُ(١)

#### ١/١٠ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعَبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُوا اللَّهَ عُلَامِهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَامُوا اللَّهَ عَلَامُوا اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّا اللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللللَّا اللل

### بَابُّ الأَذَانِ

#### ٢/١١ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُواً وَلَعِبا ذَالِكَ إِلَى الصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُواً وَلَعِبا ذَالِكَ إِلَى الصَّلَوْةِ التَّخَذُوهَا هُزُواً وَلَعِبا ذَالِكَ إِلَى الصَّلَوْةِ التَّخَذُونَ المَائِدة: ٥٨].

#### بَابُّ شُرُوطُ الصَّلَاةِ

#### ٣/١٢ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الصَّلَوْةَ كَانَتَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَبًا مَوْقُوتًا ﴾ [النِّساء: ١٠٣].

<sup>(</sup>١) مجموع الآيات الَّتي أوردها ابن قاسِمٍ في كتاب الصَّلاة (٢٤) آيةً.





#### ٤/١٣ - الْآيَةُ الْثَّانِيَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ أَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ لَا اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

#### فَصْلٌ فِي سَتْرِ الْعَوْرَةِ

١١/٥ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ يَبَنِي ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ [الأعراف: ٣١].

#### فَصْلٌ فِي اجْتِنابِ النَّجَاسَةِ

٥//٥ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرُ ﴾ [المدَّثير: ١].

#### فَصْلُ فِي اسْتِقْبَالِ القِبْلَةِ

١/١٦ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةً ﴾ [البَقرَة: ١٤٤].

#### فَصْلٌ فِي النِّيَّةِ

٨/١٧ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أُمِ مُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ [البّينة: ٥].





#### بَابٌ صِفَةُ الصَّلَاةِ

٩/١٨ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُدُواْ وَاعْبُدُواْ وَاعْدُوا وَاعْدُوا وَاعْبُدُوا وَاعْدُوا وَاعْدُوا

#### فَصْلٌ فِيْمَا يُكْرَهُ فِيْهَا

١٠/١٩ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴾ [المؤمنون: ٢].

#### بَابٌ سُجُودُ السَّهْوِ

١١/٢٠ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوُ أَخْطَأُنَا ﴾ [البَقرَة: ٢٨٦].

### بَابُّ صَلَاةُ التَّطُوُّع

١٢/٢١ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ١٥٨].





#### فَصْلٌ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ

١٣/٢٢ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ فَالَا تَعَلَمُ نَقْشُ مَّآ أُخْفِى لَمُمْ مِن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [السَّجدَة: ١٦-١٧].

#### بَابُّ صَلَاةُ الجَمَاعَةِ

١٤/٢٣ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّكَاوَةَ فَلْنَقُمْ طَآيِفَةٌ مِنْهُم مَّعَكَ ﴾ [النِّسَاء: ١٠٢].

#### فَصْلٌ فِي الأَعْذَارِ

١٥/٢٤ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ لَا يُكُلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البَقرَة: ٢٨٦].

#### بَابُّ صَلَاةُ أَهْلِ الأَعْذَارِ

١٦/٢٥ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ لَا تُكَلَّفُ نَفْشُ إِلَّا وُسْعَهَأَ ﴾ [البَقرَة: ٢٣٣]

٢٦/ ١٧ - الْآيَةُ الْثَّانِيَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَعَبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْلِيكَ ٱلْيَقِينُ ﴾ [الحِجر: ٩٩].







# فَصْلٌ فِي القَصْرِ

١٨/٢٧ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا ضَرَبُنُمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نَقْصُرُوا مِنَ ٱللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ أَن يَقْنِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓأَ ﴾ [النِّسَاء: ١٠١].

# فَصْلٌ فِي صَلَاةِ الخَوْفِ

١٩/٢٨ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّكَوْةَ فَلْنَقُمْ طَآهِنَةٌ مِنْهُم مّعك وَلْيَأْخُدُواْ أَسْلِحَتُهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآهِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآهِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَك وَلْيَأْخُدُواْ حِذَرَهُمْ وَلْسَلِحَتُهُمْ وَدَّ اللَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغَفْلُونَ عَنْ وَلْيَأْخُدُواْ حِذَرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ اللَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغَفْلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَعِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَحِدَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَحِدَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَحِدَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَحِدَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ مَيْلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَحِدَةً وَلا جُناحَ عَلَى اللّهَ عَلَيْكُمْ مَيْلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَحِدَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ مَيْلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَحِدَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَخُدُواْ حِذْرَكُمُ إِنَّ اللّهَ قَيْمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا فَضَيْتُمُ وَاخُدُواْ السَّلَوةَ فَاذَكُرُواْ اللّهَ قِيكُمَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا فَضَيْتُهُ وَالسَّلُوةَ فَاذَكُرُواْ اللّهَ قِيكُمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا فَضَيْتُكُمْ الطَّمَانَةُمُ فَأُولِيكُمْ أَلَوْ السَّلُوةَ إِنَّ السَّلُوةَ إِنَّ السَّلُوةَ كَانَتُ عَلَى النَّوْمِونِينَ كَنَاتً عَلَى الْمُؤْمِونِينَ كَنَاتً عَلَى النَّهُ مِنْ السَّلُونَ إِنَا السَّلُونَ إِنَا السَّلُونَ السَّلُونَ أَنْ السَّلُونَ كَانَتُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللْمُؤْمِونِينَ كَنَاتًا عَلَى النَّهُ عَلَى اللْمُؤْمِونِينَ كَانَتُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ السَلَاقَ عَلَى النَّاسُونَ عَلَى السَّلُونَ السَّالُونَ أَنْ السَّلُونَ السَّلُونَ السَلَاقَ عَلَى اللّهُ وَلِي عَلَى اللّهُ وَلِي السَّلُونَ السَّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَولَا الللّهُ اللّهُ وَلَالَتُهُ اللّهُ اللّهُ وَلَالِكُونَ الللّهُ اللّهُ وَلَالِكُونَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَالِكُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

٢٠/٢٩ - الْآيَةُ الْثَّانِيَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ أَرُكُبَانًا ﴾ [البَقرَة: ٢٣٩].





## بَابُّ صَلاةُ الجُمُعَةِ

٣٠/ ٢١ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نُودِى لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ اللَّهُ تَعَالَى فَرَوُ اللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعَلَمُونَ ﴾ [الجُمُعَة: ٩].

## بَابُّ صَلَاةُ العِيْدَين

٣١/ ٢٢ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ﴾ [الكَوثَر: ٢].

## بَابُّ صَلَاةُ الكُسُوْفِ

٢٣/٣٢ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ٱلْيَلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ لَا شَدَجُدُوا لِللَّهِ اللَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن شَدَجُدُوا لِللَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن صَّنَجُدُوا لِللَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن صَّنَتُمُ إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ ﴾ [فُصلت: ٣٧].

## بَابُّ صَلَاةُ الاسْتِسْقَاءِ

٣٣/ ٢٤ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَ البَقَرَة: ٦٠].





# كِتَابُّ الجَنَائِزُ (١)

## ١/٣٤ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوْةَ لِيَبَلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ

#### ٢/٣٥ - الْآيَةُ الْثَّانِيَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسلِمُونَ ﴾ [آل عِمرَان: ١٠٢].

# فَصْلٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الميِّتِ

٣٦/٣٦ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنَّهُم مَّاتَ أَبِدًا ﴾ [التّوبَة: ٨٤].

## فَصْلٌ فِي دَفْنِهِ

## ٣٧/ ٤ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ أَلَوْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ كَفَاتًا ﴿ أَكُمَا اللَّهُ وَأَمُوا تَا ﴾ [المرسَلات: ٢٥-٢٦].

<sup>(</sup>١) مجموع الآيات الَّتي أوردها ابن قاسِم في كتاب الجنائز (٨) آياتٍ.





#### ٣٨/ ٥ - الْآيَةُ الْثَّانِيَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ أَمَانَهُ وَ فَأَقَبَرُهُ ﴿ [عَبَسَ: ٢١]

٦/٣٩ - الْآيَةُ الْثَّالِثَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَقُمُّ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۗ ﴿ [التّوبَة: ٨٤]

# فَصْلٌ فِي زِيَارَةِ القُبُورِ

٧/٤٠ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَقُمُّ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۗ ﴿ [التّوبَة: ٨٤]

# فَصْلٌ فِي التَّعْزِيَةِ

## ٨/٤١ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَبَشِّرِ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ وَاللَّهِ مَصِيبَةُ مَصِيبَةُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَبَشِّرِ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ وَهِ اللَّهِ مَا لَكُ مَا لَهُ مَا لَكُ مِن اللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴿ وَهَا اللَّهُ مَا اللّلَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُعْمَالِمُ مَا اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مَا مُعْمَالِمُ مَا اللَّهُ مَا مُعْمَالِمُ مَا مُعْمَالِمُ مَا مُعْمَالِمُ مَا مُعْمِعُ مَا مُعْمَالِمُ مَا مُعْمَا مُعْمَالِمُ مَا مُعْمَالِمُ مُ مُعْمَالِمُ مُعْمَا مُعْمَا مُعْمَا مُعْمَا مُعْمَا مُعْمَا مُعْمِعُ مُعْمَا مُعْمَالِمُ مُعْمَا مُعْمَا مُعْمَا مُعْمَا مُعْمَالِمُ مُعْمَا مُعْمَا مُعْمَا مُعْمَا مُعْمَا مُعْمَا مُعْمُوا مُعْمِعُمُ مُعْمَا مُعْمُعُمُ مُعْمَا مُعْمَا مُعْمَا مُعْمَا مُعْم







# كِتَابُّ الزَّكَاةُ (١)

## ١/٤٢ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَقِيمُوا ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكَاوَةَ ﴾ [البَقرَة: ٨٣].

## ٢/٤٣ - الْآيَةُ الْثَّانِيَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بَهَا وَصَلِّ عَلَيْهِم أَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بَهَا وَصَلِّ عَلَيْهِم أَ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكُنُ لَمُمَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيثُو ﴾ [التّوبَة: ١٠٣].

# بَابُّ زَكَاةُ الخَارِج مِنَ الأَرْضِ

## ٣/٤٤ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمُ وَمِمَّا اللَّهُ تَعَالَى فَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم وَمِمَّا الْخَرِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم وَمِمَّا الْخَرِيثِ الْخَرِيثِ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌ حَمِيدُ ﴿ [البَقَرَة: ٢٦٧].

<sup>(</sup>١) مجموع الآيات الَّتي أوردها ابن قاسِم في كتاب الزَّكاة (١٥) آيةً.





# بَابُّ زَكَاةُ النَّقْدَيْنِ

## ٥٤/٤ - الْآيَةُ الْأُولَى:

## بَابُّ زَكَاةُ الْعُرُوْضِ

٢٤/٥ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ [البَقرَة: ٢٦٧].

٦/٤٧ - الْآيَةُ الْثَّانِيَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ فِي أَمُولِكِمْ حَقُّ مَّعَلُومٌ ﴾ [المعارج: ٢٤].

# بَابُّ زَكَاةُ الفِطْر

٧/٤٨ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ قَدْ أَفَلَحَ مَن تَزَكَّن ﴾ [الأعلى: ١٤].





# بَابُّ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ

٨/٤٩ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَءَاتُواْ حَقَّهُ مِ يَوْمَ حَصَادِهِ } [الأنعَام: ١٤١].

# بَابٌ أَهْلُ الزَّكَاةِ

٥٠/ ٥ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ فُلُوجُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْعَدِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ فُلُوجُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْعَدِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللّهِ وَٱبْنِ اللّهِ وَٱبْنِ اللّهِ اللّهِ وَأَنْتُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: ٦٠].

# بَابُ صَدَقَةُ التَّطَوُّع

١٥/٥١ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمُّ ۚ [البَقرَة: ٢٨٠].

١١/٥٢ - الْآيَةُ الْثَّانِيَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ عَنَوى ٱلْقُرْدِ وَٱلْمَتَامَىٰ وَٱلْمَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ ﴾ [البَقرَة: ١٧٧].





#### ٣٥/ ١٢ - الْآيَةُ الثَّالِثَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ أَوْ إِطْعَكُمُ فِي يَوْمِ ذِي مَسْغَبَةِ ﴿ إِنَّ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴿ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ أَوْ إِطْعَكُمُ فِي يَوْمِ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴿ قَالَ مَثْرَبَةٍ وَتَوَاصَوْا وَيَوَاصَوْا وَتَوَاصَوْا وَتَوْاصَوْا وَتَوْاصَوْا وَتَوْاصَوْا وَتَاصَالَاقًا وَالْمَالَاقَالَ وَلَا مَا وَالْمَالَاقُوا وَلَالْمُوالَاقَالَ وَالْمَالَاقُوا وَلَالَاقَالَ وَلَالْمَالَاقُوا وَلَوْلَالَاقًا وَلَالْمَالَاقُوا وَلَالْمَالَاقُوا وَلَوْلَاقُوا وَلَوْلَاقَالَاقًا وَلَالْمَالَاقُوا وَلَوْلَاقَالَاقًا وَلَالْمَاقُوا وَلَاقَالَاقًا وَلَاقَاقُوا وَلَاقُواقُوا وَلَ

# ١٣/٥٤ - الْآيَةُ الْرَّابِعَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِن تُبُدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمّا هِي وَإِن تُخْفُوهَا وَتُوَوَّقَاتُ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِن تُبُدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمّا هِي وَإِن تُخْفُوهَا وَتُوَوَّقُوا اللَّهُ عَن اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَن اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَن اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَنِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا

#### ٥٥/ ١٤ - الْآيَةُ الْخَامِسَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفُولَ ﴾ [البَقرَة: ٢١٩].

#### ٥ / ١٥ - الْآيَةُ الْسَّادِسَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ مَ فَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ مَ فَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ [الحسَر: ٩].







# كِتَابُ الصِّيَامُ (١)

## ١/٥٧ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى اللّهِ تَعَالَى الْمَا مَعْدُودَتِ كُنِبَ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) مجموع الآيات الَّتي أوردها ابن قاسِم في كتاب الصِّيام (٨) آياتٍ.





## بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ

٨ / ٧ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُرُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ ﴾ [البقرة: ١٨٧].

# فَصْلٌ فِي الكَفَّارَةِ

٥٩/ ٣ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَى نِسَآبِكُمْ هُنَ اللّهُ اللّهُ تَعَالَى فَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسُ لَهُنَّ عَلِمَ ٱللّهُ أَنتَكُمْ كُنتُمْ كُنتُمْ فَتَانُونَ اللّهُ أَنتَكُمْ وَأَنتُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالْكَنَ بَشِرُوهُنَ وَٱبْتَعُوا مَا أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالْكَنَ بَشِرُوهُنَ وَٱبْتَعُوا مَا أَنفُسَكُمْ فَتَابَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَٱشْرَبُوا حَتَى يَتَبَيّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ الْفَيْرِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى ٱلّيَلِ ﴿ البَعَرَة: ١٨٧]. الْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى ٱلْيَلِ ﴾ [البَعَرَة: ١٨٧].

# بَابُّ مَا يُكْرَهُ وَيُسْتَحَبُّ فِي الصَّوْمِ

٠٤/٦٠ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱجْتَنِبُوا فَوْلَكَ ٱلزُّورِ ﴾ [الحَجّ: ٣٠].

## فَصْلٌ فِي القَضَاءِ

71/0 - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ





أَسَيَامٍ أُخَرَّ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِا يُرِيدُ البَقَرَة: ١٨٥].

# بَابُّ صَوْمُ التَّطَوُّعِ

٦/٦٢ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ﴿ [البَقرَة: ١٨٤].

# فَصْلٌ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ

٧/٦٣ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ لَيُلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴾ [القدر: ٣].

## بَابُّ الاعْتِكَافِ

٨/٦٤ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تُبَشِرُوهُ إِنَّ وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاحِدِ ﴾ [البَقرَة: ١٨٧].









# كِتَابُّ المناسِكِ (١)

## ٥٦/ ١ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِبُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَلَمِينَ ﴾ [آل عِمرَان: ٩٧].

## بَابُّ الْمَوَاقِيْتُ

٢/٦٦ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ ٱلْحَجُّ أَشَهُرٌ مَّعَلُومَاتُ ﴾ [البَقرَة: ١٩٧].

# بَابُّ الإِحْرَامُ

٣/٦٧ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ فَمَن فَرَضَ فِيهِ إِنَّ ٱلْحَجَّ ﴾ [البَقرَة: ١٩٧].

٨ / ٦٨ - الْآيَةُ الثَّانِيَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ فَنَ تَمَنَّعَ بِٱلْعُهْرَةِ إِلَى ٱلْحَجَّ [البَقرَة: ١٩٦].

(١) مجموع الآيات الَّتي أوردها ابن قاسِمٍ في كتاب المناسك (١٨) آيةً.





# بَابُّ مَحْظُوْرَاتِ الْإحْرَام

## ٦٩/٥ - الْآيَةُ الْأُولَى:

## ٠ / / ٢ - الْآيَةُ الثَّانِيَةُ:

قَالَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿ يَثَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا لَقَنْلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن وَمَن النَّعَمِ يَعَكُمُ بِهِ وَوَا عَدَلِ قَنلَهُ مِن النَّعَمِ يَعَكُمُ بِهِ وَوَا عَدَلِ قَنلَهُ مِن النَّعَمِ يَعَكُمُ بِهِ وَوَا عَدَلِ مِنكُمْ هَذَيًا بَلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّرَةٌ طَعَامُ مَسَكِمِينَ أَوَ عَدَلُ ذَلِكَ صِيامًا لِينَدُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَننَقِمُ اللّهُ مِنْ وَاللّهُ وَاللّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَننَقِمُ اللّهُ مِنْ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَننَقِمُ اللّهُ مِنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا الللللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

#### $| \hat{V} \rangle - | \hat{V} \rangle$ - الْآيَةُ الْثَالِثَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجُّ ﴾ [البَقرَة: ١٩٧].





## بَابُّ جَزَاءُ الصَّيْدِ

## ٨/٧٢ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَن قَلَهُ مِنكُم مُّ مَّعَمِّدًا فَجَزَآء مِنكُم مُّ مَّعَمِّدًا فَجَزَآء مِنكُم مَ اللَّهُ مِنكُم اللَّهُ مَا قَلَل مِن اللَّهُ عَدْلًا بَلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّرَة طَعَامُ مَسَكِمِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَدُوقَ وَبَالَ أَمْرِة مِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ مَسَكِمِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَدُوقَ وَبَالَ أَمْرِة مِنْ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنفَقِمُ اللَّهُ مِنْ أَو اللَّهُ عَزِينُ ذُو النفامِ الله المَائدة: ٩٥].

# بَابُّ فِي صَيْدِ الْحَرَمِ

## ٩/٧٣ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ أُولَمُ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنَا وَيُنَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَهِ ٱلْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ ﴾ [العنكبوت: ٦٧].

# بَابُّ دُخُوْلُِ مَكَّةَ

١٠/٧٤ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ لِّيشَهَدُواْ مَنْكِفِعَ لَهُمْ ﴾ [الحَجّ: ٢٨].

٥٧/ ١١ - الْآيَةُ الثَّانِيَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَٱتَّخِذُواْ مِن مَقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلِّى ﴾ [البقرة: ١٢٥].





# بَابُّ صِفَةِ الحَجِّ

# فَصْلٌ فِي الدَّفْعِ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ

٧٦/ ١٢ - الْآيَةُ الْأُولَى:

# فَصْلٌ فِي الْإِفَاضَةِ إِلَى مَكَّةَ

٧٧/ ١٣ - الْآيَةُ الْأُولَى:

# فَصْلٌ فِي النَّفْرِ

٨٧/ ١٤ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرُ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَلَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمُ إِلَيْهِ فَلا آلِهُ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَلَ وَاتَّقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمُ إِلَيْهِ فَلا آلِهُ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَلَ وَاتَّقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمُ إِلَيْهِ فَلا اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل





# بَابُ الفَوَاتِ وَالْإِحْصَارِ

٧٩/ ١٥ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ فَإِنْ أُحْصِرُتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِّيُّ ﴾ [البَقرَة: ١٩٦].

# بَابُّ الهَدْيُ وَالأُضْحِيَةُ

١٦/٨٠ - الْآيَةُ الْأُولَى:

## $(1)^{(1)}$ - $(1)^{(1)}$ - $(1)^{(1)}$

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَهَا لَكُمْ مِن شَعَتَهِ اللَّهِ لَكُو فِيهَا خَيْلٌ فَأَذُكُرُوا اللَّهَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا خَيْلٌ فَأَذُكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهَا صَوَآفَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا

<sup>(</sup>١) هذه الآية تابعةٌ لما قبلها لكنَّها أُفردت في «أُصول الأحكام» ص ١٢٥، وقارنه بشرحه ٢/ ٥٢٠ - ٥٢٣.

Service Constitution of the constitution of th

ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَّرُ كَذَالِكَ سَخَّرْنَهَا لَكُوْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (آ) لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُقُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ ٱلنَّقُويٰ مِنكُمْ ﴿ [الحَج: ٣٦-٣٧].

## فَصْلٌ فِي العَقِيْقَةِ

١٨/٨٢ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَفَلَا يُنَّكُ بِذِبْجٍ عَظِيمٍ ﴾ [الصَّافات: ١٠٧].







# كِتَابُ الْجِهَادُ (١)

## ١/٨٣ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ آلَهُ إِنَّ اللَّهُ الشَّرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمُوا لَكُمُ بِأَتَ لَهُمُ الْجَنَةَ يُقَالِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيَقَنْلُونَ وَمَنْ وَالْمُؤْمُ الْجَنَةَ يُقَالِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيَقَنْلُونَ وَمَنْ وَيُقَنْلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقّا فِي التّورَدِةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُرْءَانِ وَمَنْ وَمَنْ وَمَنْ أَوْنَ بِيعَالِمُ وَالْقُرْءَانِ وَمَنْ وَمَنْ وَمَنْ أَوْنَ بِيعَالِمِ مَا لَقُورَ وَمَنْ اللّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ اللّذِي بَايَعْتُم بِدِّ وَوَلَاكَ هُو النّوبَة: ١١١].

#### ٢/٨٤ - الْآيَةُ الْثَّانِيَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ ٱنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَهِدُواْ بِأَمُوالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فَاللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴾ [التوبة: ٤١].

#### ه ٨/ ٣ - الْآيَةُ الْثَّالِثَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَعِدُوا لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ أَلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ﴾ [الأنفال: ٦٠].

<sup>(</sup>١) مجموع الآيات الَّتي أوردها ابن قاسِمٍ في كتاب الجهاد (١٦) آيةً.





## ٤/٨٦ - الْآيَةُ الْرَّابِعَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُورُ إِذَا قِيلَ لَكُورُ ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرضِيتُم بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلْآخِرَةِ وَالدُّنْيَا مِنَ ٱلْآخِرَةِ وَالدُّنْيَا مِنَ ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ اللَّهِ التَّوبَة: ٣٨]. فَمَا مَتَكُمُ ٱلتَّوبَة: ٣٨].

# فَصْلٌ فِي وُجُوْبِ الطَّاعَةِ

## ٨٧/٥ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمُ تُوَمِنُونَ الْأَمْنِ مِنكُمَّ فَإِن كُنتُمُ تُومُنُونَ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمُ تُومُنُونَ بِأَللَهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمُ تُومُنُونَ بِأَللَهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمُ تُومُنُونَ بِأَللَهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمُ تُومُنُونَ بِأَلِيهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمُ تُومُنُونَ بِأَلِيهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمُ تُومُنُونَ بِأَلِيهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمُ تُومُنونَ بِأَلِيهِ وَٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمُ تُومُنونَ بَاللَّهِ وَٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمُ تُومُنونَ بِأَلِيهِ وَاللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمُ تُومُنونَ بِأَولِيلًا ﴿ وَالنَّسِنَاء: ٥٩].

#### ٦/٨٨ - الْآيَةُ الْثَّانِيَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَنَهُتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴾ [آل عِمرَان: ١٥٩].

#### ٧/٨٩ - الْآيَةُ الْثَّالِثَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوۤاْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَٱثْبُتُواْ وَاللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَلَا وَالْمَعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَلَا وَالْمَعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَلَا تَنَازَعُواْ فَلَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُم الْفَلِحُونَ وَأَصْبِرُوٓاً إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ اللَّهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ اللَّهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ اللَّهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ اللَّهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ اللَّهُ مَعَ الصَّبِرِينَ اللَّهُ مَعَ الصَّبِرِينَ اللَّهُ مَعَ الصَّبِرِينَ اللَّهُ مَعَ الصَّبِرِينَ اللَّهُ مَا السَّبِرِينَ اللّهُ اللَّهُ مَا السَّبِرِينَ اللَّهُ اللَّهُ مَا السَّبِرِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا السَّبِرِينَ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل





#### ٨/٩٠ - الْآيَةُ الْرَّابِعَةُ:

قَالَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفًا فَلَا تُولُوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ ﴿ فَيَ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَبِذِ دُبُرَهُ إِلّا مُتَحَرِّفًا لِقِنَالٍ فَلَا تُولُوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ ﴿ فَيَ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَبِذِ دُبُرَهُ إِلّا مُتَحَرِّفًا لِقِنَالٍ فَلَا تُولُوهُمُ ٱلْأَدُ وَمَأُونَهُ جَهَنّا أَوْ مُتَحَرِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِن ٱللّهِ وَمَأُونَهُ جَهَنّا مُ وَبِئْسَ ٱلمُعِيرُ ﴾ [الأنفال: ١٥-١٦].

## فَصْلٌ فِي الغَنِيْمَةِ

## ٩/٩١ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبَأً وَٱتَّقُواْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٦٩].

#### ١٠/٩٢ - الْآيَةُ الثَّانِيَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ, وَلِلرَّسُولِ وَلَا لَهُ عَالَى اللَّهُ تَعَالَى وَأَلْمَسَكِينِ وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلِ ﴾ [الأنفال: ٤١].

#### ١١/٩٣ - الْآيَةُ الْتَّالِثَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ ثُمَّ تُوكَفَّ كَالَ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ مُكَا يُغُلُلُ وَأَتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ ثُمَّ تُوكُنَّ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ





## فَصْلٌ فِي الفَيْءِ

١٢/٩٤ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَآ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ. عَلَى مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ مَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرِّينَ وَٱلْمَتَكَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَى لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغَنِيَآءِ مِنكُمُّ وَمَآ ءَائكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُـ ذُوهُ وَمَا نَهَكُمُ عَنْهُ فَأَننَهُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَكْرِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونًا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلصَّلدِقُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِمِمْ وَلَو كَانَ بِمِمْ خَصَاصَةً وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، فَأُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلَّإِيمَانِ وَلَا تَجَعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبُّنَا ۚ إِنَّكَ رَءُونُ رَّحِيمٌ ﴾ [الحَشر: ٦-١١].

# بَابُّ الأَمَانُ

٥٩/ ١٣ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ



Pro Composition

كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبُلِغُهُ مَأْمَنَهُ, ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ [التّوبَة: ٦]. كَلَمَ اللَّهِ ثُمَّ الْثَانِيَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ ﴿ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى ٱللَّهِ اللَّهُ مُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [الأنفال: ٦١].

١٥/٩٧ - الْآيَةُ الثَّالِثَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَهَدَتُم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمُ لَمَ يَفْصُوكُم شَيْعًا وَلَمْ يُظْلِهِرُواْ عَلَيْكُم أَحَدًا فَأَتِمُّواْ إِلَيْهِم عَهْدَهُم إِلَى مُنَّتِهِم أَوَلَم يُغِبُ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾ [التّوبَة: ٤].

# بَابُّ عَقْدُ الذِّمَّةِ

# ١٦/٩٨ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿قَائِلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِٱلْيُومِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ الْكَخِرِ وَلَا يَدِينُونَ مَا حَكَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ وَلَا يَدِينُونَ مِا حَكَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلْكِينَ مَا حَكَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ وَهُمْ مِنَ ٱلَّذِينَ عَن يَدِ وَهُمْ مَن اللَّهِ مِنَ ٱللَّهِ مِنَ ٱللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مَا مَا مُعَلِّمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَا مُنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مُنْ مُنْ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُ









# كِتَابُّ الْبَيْعُ (١)

١/٩٩ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ ﴾ [البَقرة: ٢٧٥].

٢/١٠٠ - الْآيَةُ الْثَّانِيَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ إِلَّا أَن تَكُونَ يَجِكَرَةً عَن تَرَاضِ مِّنكُمْ ﴾ [النِّساء: ٢٩].

#### ٣/١٠١ - الْآيَةُ الْتَّالِثَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَٱبْنَالُوا ٱلْيَنَمَى حَتَى ٓ إِذَا بِلَغُوا ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسَتُم مِّنَهُم مَ رُشُدًا فَادَفَعُوا إلَيْهِم أَمُولَهُم وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكُبُرُوا وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِالْمَعَهُوفِ فَإِذَا دَفَعَتُم وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِالْمَعَهُوفِ فَإِذَا دَفَعَتُم إِلَيْهِم أَمُولَهُم فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِم وَكُفَى بِاللّهِ حَسِيبًا ﴾ [النّسَاء: ٦].

#### ٤/١٠٢ - الْآيَةُ الْرَّابِعَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا اللَّهُ الللَّاللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

(١) مجموع الآيات الَّتي أوردها ابن قاسِمٍ في كتاب البيع (٥٠) آيةً.





#### ١٠٣/٥ - الْآيَةُ الْخَامِسَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ﴾ [الأنعام: ١١٩].

#### ٦/١٠٤ - الْآيَةُ الْسَّادِسَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزلَامُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ الشَّيطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيطَانُ أَن يُوقِعَ الشَّيطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَبْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ الصَّائِقَ فَهَلَ أَنهُم مُّنهُونَ ﴾ [المائدة: ٩٠-٩١].

# فَصْلٌ فِيْمَا نُهِيَ عَنْهُ

## ٥٠١/٧ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِى لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِى لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ اللَّهُ مُعَةِ فَالسَّعَوْا إِلَى ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعُ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ وَلَا الْبَيْعُ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ وَتَعَلَمُونَ ﴾ [الجُمُعة: ٩].

# بَابُّ الشُّرُوْطِ فِي البَيْعِ

٨/١٠٦ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ يَكَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ الْوَقُوا بِٱلْمُقُودِ ﴾ [المائدة: ١].





## بَابُّ الرِّبَا

## ٩/١٠٧ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوْأَ فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةُ مِن رَّبِهِ فَأَننَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَتَهِكَ مِن رَّبِهِ فَأَننَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَتَهِكَ مِن رَبِهِ فَأَننَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَتَهِكَ أَصْحَابُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوا وَيُرْفِى أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ (اللَّهَ مَحَقُ ٱللّهُ ٱلرِّبَوا وَيُرْفِى السَّهُ الرِّبَوا وَيُرْفِى السَّهَ الرّبَوا وَيُرْفِى السَّهَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلّ كَفَادٍ ٱللّهِ اللّهَ مَا اللّهَ مَا اللّهَ وَاللّهُ لَا يُحِبُّ كُلّ كَفَادٍ النّهِ [البَقَرَة: ٢٧٥-٢٧٦].

#### ١٠/١٠٨ - الْآيَةُ الْتَّانِيَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِى مِنَ ٱللَّهِ ٱلرِّبَوَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ إِنَ لَمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴿ وَإِن كُنتُم فَلْكُمْ وَيُوسُ أَمُولِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٧٨-٢٧٩].

## ١١/١٠٩ - الْآيَةُ الْثَّالِثَةُ (١):

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبَوَا أَضْعَنَا اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [آل عِمرَان: ١٣٠].

<sup>(</sup>۱) هذه الآية ساقطةٌ من طبعة «أُصول الأحكام» المتداولة، وهي ثابتةٌ في شرحه «الإحكام» ٣/ ١٥٥.





# بَابُّ السَّلَمُ

١٢/١١٠ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَقْرِضُواْ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا نُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمُ مِّنْ خَيْرٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى عَالَى اللَّهُ عَفُورٌ مِّنَ خَيْرٍ وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَأَسْتَغْفِرُواْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمً ﴿ وَالسَّتَغْفِرُواْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمً ﴾ [المئزَمِّل: ٢٠].

# بَابُّ القَرْضِ

١٣/١١١ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَقْرِضُواْ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا ۚ وَمَا نُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ عَندَ اللَّهِ ﴾ [المُزّمل: ٢٠].

# بَابُّ الرَّهْنُ

١٤/١١٢ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبَا فَرِهَانُ مَّ مَّقَبُوضَ اللَّهُ مَا البَقرَة: ٢٨٣].

# بَابُّ الضَّمَانُ

١٥/١١٣ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَلِمَن جَآءَ بِهِ مِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ نَعِيمُ ﴾ [يُوسُف: ٧٢].





## فَصْلٌ فِي الكَفَالَةِ

١٦/١١٤ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ قَالَ لَنَ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَتَأَنُّنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِلُ ﴾ [يُوسُف: ٦٦].

# بَابُّ الصَّلْحُ

١٧/١١٥ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِن طَآبِهَ اللَّهُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱفْنَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَّ أَوْ فَالْمُؤْمِنِينَ ٱفْنَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَّا فَإِنْ بَعْتَ إِلَىٰ أَمْرِ فَقَائِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِي َ إِلَىٰ أَمْرِ فَإِنْ بَعْتَ إِلَىٰ أَمْرِ فَقَائِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِي َ إِلَىٰ أَمْرِ فَإِنْ فَإِنْ فَا أَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ اللَّهُ عَلَيْ فَإِنْ فَأَعْلِمُوا بَيْنَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ الْحَوْيَكُمُ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ اللَّهُ مَنْ فَالْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ الْحَوْيَكُمُ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ لَكُمُ تُرْحَمُونَ ﴾ [الحُجرَات: ٩-١٠].

١٨/١١٦ - الْآيَةُ الثَّانِيَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾ [النِّسَاء: ١٢٨].

# بَابُّ الْحُجْرِ

١٩/١١٧ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةً وَأَن





تَصَدَّقُواْ خَيْرُ لَكُمُ إِن كُنتُمْ تَعُلَمُونَ ﴾ [البَقرَة: ٢٨٠].

# فَصْلٌ فِي حَجْرِ السَّفَهِ

٢٠/١١٨ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَإِذَا بَالَغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلْمَ ﴾ [النُّور: ٥٩].

٢١/١١٩ - الْآيَةُ الْثَّانِيَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱبْنَالُواْ ٱلْيَنَعَىٰ حَتَىٰ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسَتُم مِّنَهُمْ رُشُدًا فَادُفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمُولَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافَا وَبِدَارًا أَن يَكُبُرُواْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِالْمَعُمُوفِ فَإِذَا دَفَعَتُمْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِالْمَعُمُوفِ فَإِذَا دَفَعَتُمْ إِلَيْهِمْ أَمُولَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿ [النِّسَاء: ٦].

٢٢/١٢٠ - الْآيَةُ الْثَّالِثَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَيْمُلِلُ وَلِيُّهُ مِ بِٱلْمَدُلِّ ﴾ [البَقرَة: ٢٨٢].

٢٣/١٢١ - الْآيَةُ الْرَّابِعَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمُوالَكُمُ ﴾ [النِّساء: ٥].

٢٤/١٢٢ - الْآيَةُ الْخَامِسَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [الأنعام: ١٥٢].





## ٢٥/١٢٣ - الْآيَةُ الْسَّادِسَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخُوانُكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِينٌ حَكِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٢٠].

## ٢٦/١٢٤ - الْآيَةُ الْسَّابِعَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُوا فِي ٱلْيَنَكَى فَأَنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعُ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نَعُدِلُواْ فَوَحِدَةً أَوْ مَا مَلَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعُ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نَعُدِلُواْ فَوَحِدةً أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنٰكُمُ ذَلِكَ أَدْنَى آلًا تَعُولُواْ ﴾ [النِّسَاء: ٣].

# بَابُّ الْوَكَالَةُ

## ٢٧/١٢٥ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ فَالْبَعَثُواْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَنذِهِ ۚ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَالَ اللَّهُ تَعَالَى الْمَدَالَ اللَّهُ الْمَدِينَةِ فَلْكَنْظُرُ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقِ مِّنْهُ ﴾ [الكهف: ١٩].

#### ٢٨/١٢٦ - الْآيَةُ الثَّانِيَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ الجَعَلَنِي عَلَىٰ خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ ۚ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴾ [يُوسُف: ٥٥].

#### ٢٩/١٢٧ - الْآيَةُ الْثَالِثَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱلْمَكْمِلِينَ عَلَيْهَا ﴾ [التّوبَة: ٦٠].





# بَابُّ الشَّرِكَةُ

٣٠/١٢٨ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلُطُلَةِ لِنَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمُّ ﴾ [صَ: ٢٤].

## فَصْلٌ فِي الْمُضَارَبَةِ

٣١/١٢٩ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ ﴾ [المئزّمل: ٢٠].

# بَابُّ الإِجَارَةُ

٣٢/١٣٠ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَعَاتُوهُ فَ ۚ أَجُورَهُ فَ ۚ [الطّلَاق: ٦].

٣٣/١٣١ - الْآيَةُ الثَّانِيَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقَهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسُعَهَا ﴾ [البَقرَة: ٢٣٣].

٣٤/١٣٢ - الْآيَةُ الْثَّالِثَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ قَالَتُ إِحْدَنَهُمَا يَثَأَبَتِ ٱسْتَعْجِرُهُ ۚ إِنَّ خَيْرَ مَنِ





ٱسْتَعْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ (آثِ) قَالَ إِنِّ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَيَّ هَنتَيْنِ عَلَى آلْ أَنكِحَكَ عَشْرًا فَمِنْ هَنَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرُنِي ثَمَنِي حِجَجٍ فَإِنْ ٱتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ ﴿ وَالقَصَص: ٢٦-٢٧].

٣٥/١٣٣ - الْآيَةُ الْرَّابِعَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ لَوْ شِئْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾ [الكهف: ٧٧].

# بَابُّ السَّبْقُ

٣٦/١٣٤ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ ﴾ [يُوسُف: ١٧].

# بَابُّ الْعَارِيَّةِ

٣٧/١٣٥ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلنَّقُوكَ ﴾ [المائدة: ٢].

٣٨/١٣٦ - الْآيَةُ الْثَانِيَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ﴾ [الماعون: ٧].

٣٩/١٣٧ - الْآيَةُ الثَّالِثَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَنكَتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾ [النِّساء: ٥٨].





# بَابُّ الغَصْبُ

٤٠/١٣٨ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا اللَّهُ مَوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ ﴾ [البَقرة: ١٨٨].

## بَابُّ الوَدِيْعَةُ

٤١/١٣٩ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَنَتَهُۥ وَلَيَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ ﴾ [البقرة: ٢٨٣].

## بَابُّ الجَعَالَةُ

٤٢/١٤٠ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَلِمَن جَآءَ بِهِ مِمْلُ بَعِيرٍ ﴾ [يُوسُف: ٧٦].

## بَابُّ اللَّقِيْطُِ

٤٣/١٤١ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلنَّقُوكَ ﴾ [المائدة: ٢].

## بَابُّ الْوَقْضُ

٤٤/١٤٢ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَٱفْعَالُواْ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ ثُقُلِحُونَ ﴾ [الحَجّ: ٧٧].





## فَصْلٌ فِي شَرْطِ الْوَاقِفِ

١٤٣/ ٤٥ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِي آوَلَكِ كُمْ لِللَّهُ كِرِ مِثْلُ حَظِّ ٱللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

#### ٤٦/١٤٤ - الْآيَةُ الثَّانِيَةُ :

قَالَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ كُلّا هَدَيْنَا وَوَوُهُ اللّهُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ وَاوُودَ وَسُلَيْمَنَ وَأَيُّوبَ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ وَاوُودَ وَسُلَيْمَنَ وَأَيُّوبَ وَنُوسُفَ وَمُوسَى وَهَرُونَ وَكَذَالِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ ( فَإِنَّ وَكَذَيْنَا وَيَحْيَى وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَرُونَ وَكَذَالِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ ( فَإِنَّ وَكُونِيَا وَيَحْيَى وَيُوسُنَى وَإِلِيَاسُ كُلُّ مِّنَ الصَّلِحِينَ ( فَلَي اللّهُ عَلَى الْمَلْمِينَ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَالْمُلْكُولُولُكُولُولُكُولُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ ول

## بَابُّ الوَصَايَا

٥٤ / ٧٧ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلُورَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعُرُونِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ ﴾ [البقرة: ١٨٠].

٤٨/١٤٦ - الْآيَةُ الْثَّانِيَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَاۤ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارِّ ﴾ [النِّساء: ١٢].





# فَصْلٌ فِي الْمُوْصَى لَهُ وَإِلَيْهِ

٤٩/١٤٧ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَولِيآ إِكُمْ مَّعْرُوفًا ﴾ [الأحزاب: ٦].

١٤٨/ ٥٠ - الْآيَةُ الْثَّانِيَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ فَمَنْ بَدَّلَهُ وَبَعْدَمَا سَمِعَهُ وَ فَإِنَّهَا ۖ إِثْمُهُ وَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَيُكُونَهُ وَ إِنَّا ٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البَقرَة: ١٨١].







# كِتَابُّ الْفَرَائِضِ (١)

# بَابُّ الْفُرُوْضُ

١/١٤٩ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿ يُوصِيكُو اللّهُ فِي اَوْلَدِكُمْ اللّهُ فِي اَوْلَدِكُمْ اللّهُ وَإِن كَانَتْ الْمُنْ اللّهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) مجموع الآيات الَّتي أوردها ابن قاسِمٍ في كتاب الفرائض (٨) آياتٍ.

Constant of the second

PI) COP

تُوصُونَ بِهِا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَاللَهُ أَوِ الْحَدُ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَاللَةً أَوِ الْمَدُونُ وَإِن كَانَ اللّهُ مَا اللّهُ لَكُنَّ فَإِن كَانُوا الْمُرَاةُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ لَكُنَّ مِن نَظِكَ فَهُم شُرَكامُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصَى الْحَدُ مِن نَظِكَ فَهُم شُركامُ فِي الثَّلُةِ وَاللّهُ عَلِيمُ حَلِيمُ فَي اللّهُ وَاللّهُ عَلِيمُ حَلِيمُ فَي اللّهَ وَرَسُولَهُ عَلِيمُ حَلِيمُ فَي اللّهَ وَرَسُولَهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلِيمُ حَلَيمُ اللّهَ وَرَسُولَهُ اللّهَ وَرَسُولَهُ اللّهُ وَرَسُولَهُ اللّهَ وَرَسُولَهُ اللّهَ وَرَسُولَهُ اللّهُ وَرَسُولَهُ اللّهُ وَرَسُولَهُ اللّهُ وَرَسُولَهُ اللّهُ وَرَسُولَهُ اللّهُ وَرَسُولَهُ وَيَعَالَ وَذَلِكَ الْفَوْزُ اللّهُ اللّهُ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ اللّهُ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ اللّهُ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ حُدُودَهُ اللّهُ عَلَيمًا وَلَهُ عَذَابُ شُهِينُ اللّهُ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ اللّهُ عَلَيمًا وَلَهُ عَذَابُ شُهِينُ اللّهِ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ حُدُودَهُ اللّهُ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيمًا وَلَهُ عَلَيمًا وَلَهُ عَذَابُ شُهِينُ اللّهُ وَالنّبَاءُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ ا

#### ٢/١٥٠ - الْآيَةُ الْثَّانِيَةُ:

# بَابُّ التَّعْصِيْبِ

٣/١٥١ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِن كَانُوٓ ا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكْرِ مِثْلُ حَظِّ اللَّانَيْنَ ﴿ وَنِسَاءً: ١٧٦].





# بَابُ مِيْرَاثِ ذَوِي الأَرْحَامِ

١٥٢/ ٤ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَأُولُوا ٱلْأَرْ كَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنْكِ ٱللَّهِ ﴾ [الأنفال: ٧٥].

١٥٣/ ٥ - الْآيَةُ الثَّانِيَةُ (١):

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ وَالْأَقْرَبُونَ ﴾ [النِّساء: ٧].

# بَابُّ العِتْقُ

٦/١٥٤ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ﴾ [النِّسَاء: ٩٢].

٥ / / ٧ - الْآيَةُ الْثَّانِيَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ فَكُ رَقَبَةٍ ﴾ [البَلَد: ١٣].

## بَابُّ الْكِتَابَةُ

٨/١٥٦ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَبْنَغُونَ ٱلْكِئَبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ فَالْ اللَّهِ اللَّذِينَ عَالَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّذِينَ عَاتَنكُمْ ﴿ [النُّور: ٣٣].

<sup>(</sup>۱) هذه الآية ساقطةٌ من طبعة «أُصول الأحكام» المتداولة، وهي ثابتةٌ في شرحه «الإحكام» ٣/ ٤٤٥.







# كِتَابُّ النِّكَاحُ (١)

#### ١/١٥٧ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ فَٱنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعً فَالَ وَرُبَعً فَإِنْ خِفْئُمُ أَلَّا لَعُولُوا فَوَحِدةً أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمُ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا فَإِنْ خِفْئُمُ أَلَّا نَعُولُوا فَوَحِدةً أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمُ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا فَإِنْ خِفْئُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

#### ٢/١٥٨ - الْآيَةُ الْثَّانِيَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْكَىٰ مِنكُرْ وَٱلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِلَا اللَّهُ اللَّاللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ ا

## فَصْلٌ فِي أَرْكَانِهِ

٣/١٥٩ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ زُوَّجُنَّكُهَا ﴾ [الأحزَاب: ٣٧].

<sup>(</sup>١) مجموع الآيات الَّتي أوردها ابن قاسِمٍ في كتاب النِّكاح (٣٣) آيةً.





# فَصْلٌ فِي اشْتِرَاطِ الرِّضَي

١٦٠/ ٤ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَهَى النِّسَاء: ١٢٧].

## فَصْلٌ فِي الْوَلِيِّ

١٦١/٥ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَنكِمُوا اللَّهَ مِنكُرُ ﴾ [النُّور: ٣٢].

٦/١٦٢ - الْآيَةُ الثَّانِيَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ﴾ [النِّسَاء: ٢٥].

## فَصْلٌ فِي الكَفَاءَةِ

٧/١٦٣ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ أَكُرُمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَنْقَنَكُمْ ﴾ [الحُجرَات: ١٣].

# بَابُ الْمُحَرَّمَاتُ فِي النِّكَاح

١٦٤/٨ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمْ أَمَّهَا ثُكُمْ وَبَنَا ثُكُمْ وَأَخَوَ ثُكُمْ





وَعَمَّنَكُمْ وَخَلَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ ٱلَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخُواتُكُم مِنَ ٱلرَّضَعَةِ وَأُمَّهَتُ نِسَآبِكُمْ وَرَبَيْبُكُمُ ٱلَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَآيِكُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمَ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَيْلُ أَبْنَآبِكُمْ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَكِينِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ هُ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمْ كِنَبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمُوالِكُم تُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينً فَمَا ٱسْتَمْتَعْنُم بِهِ مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ عِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ [النِّسَاء: ٢٣-٢٤].

#### ٩/١٦٥ - الْآيَةُ الْثَّانِيَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَنكِحُواْ مَا نَكُحَ ءَابَ آؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدُ سَكَفَ ۚ إِنَّهُ وَكَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿ [النِّسَاء: ٢٢].

#### ١٠/١٦٦ - الْآيَةُ الْثَّالِثَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ ٱلزَّانِ لَا يَنكِمُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَو مُشْرِكُ ۚ وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النُّور: ٣].





## ١١/١٦٧ - الْآيَةُ الْرَّابِعَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَةً ﴾ [البَقنَرة: ٢٣٠].

#### ١٢/١٦٨ - الْآيَةُ الْخَامِسَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ﴾ [البَقرَة: ٢٢١]. اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ الْسَّادِسَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ﴾ [البَقرَة: ٢٢١].

١٤/١٧٠ - الْآيَةُ الْسَّابِعَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى في الكتابية: ﴿ وَٱلْخُصَنَتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئْبَ مِن قَالَ اللَّهُ تَعَالَى في الكتابية: ﴿ وَٱلْخُصَنَتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئْبَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ [المائدة: ٥].

# بَابُّ نِكَاحُ الْكُفَّارِ

١٥/١٧١ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ ﴾ [التّحريم: ١١].

١٦/١٧٢ - الْآيَةُ الثَّانِيَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱمْرَأَتُهُ وَ حَمَّالَةَ ٱلْحَطِّبِ ﴾ [المسد: ٤].





١٧/١٧٣ - الْآيَةُ الْثَّالِثَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿لَا هُنَّ حِلُّ لَمُّمْ وَلَا هُمْ يَجِلُونَ لَمُنَّ وَءَاتُوهُم مَّا أَنفَقُوأً وَال اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا ءَانَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ وَلَا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا ءَانَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ﴿ وَالمُمْتَحِنَة : 10].

# بَابُّ الصَّدَاقُ

١٨/١٧٤ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ أَن تَبُتَغُوا إِلَهُمُ الْكُمْ تُحْصِنِينَ ﴾ [النِّساء: ٢٤]

١٩/١٧٥ - الْآيَةُ الْثَّانِيَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَءَاتُوا ٱلنِّسَاءَ صَدُقَا إِنَّ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيَعًا مَرَيَّعًا ﴾ [النِّساء: ٤].

٢٠/١٧٦ - الْآيَةُ الثَّالِثَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ [النِّساء: ٢٤].

٢١/١٧٧ - الْآيَةُ الْرَّابِعَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَإِنْ أَرَدَتُهُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَاكَ زَوْجٍ مَّكَاكَ زَوْجٍ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّيْعُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا





#### ٢٢/١٧٨ - الْآيَةُ الْخَامِسَةُ:

قَالَ اللّهُ تَعَالَى عن شعيب: ﴿ قَالَ إِنِّ أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى الْبَنَيُّ هَنَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرِنِ ثَمَنِى حِجَجْ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشَرًا فَمِن الْبَنَيُّ هَنَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرُنِ ثَمَنِى حِجَجْ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشَرًا فَمِن عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِ إِن شَاءَ ٱللّهُ مِن الصَّياحِينَ ﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِ إِن شَاءَ ٱللّهُ مِن الصَّياحِينَ ﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكَ مَا نَقُولُ وَكِيلُ اللّهُ الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلا عُدُورَى عَلَي مَا نَقُولُ وَكِيلُ ﴾ [القصص: ٢٧-٢٦].

## فَصْلٌ فِي الْمُفَوَّضَةِ

## ٢٣/١٧٩ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُورُ إِن طَلَقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ وَاللَّهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَعَا بِٱلْمَعُ وَفِي كُورِ حَقًا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [البَقَرَة: ٢٣٦].

## بَابُّ عِشْرَةُ النِّسَاءِ

## ٢٤/١٨٠ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَعَاشِرُوهُ نَ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كُرِهْ تُمُوهُ نَ فَعَسَى أَن تَكُرَهُوا شَيْءً وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْرًا ﴿ وَالنِّسَاء: ١٩].





#### ٢٥/١٨١ - الْآيَةُ الثَّانِيَةُ:

#### ٢٦/١٨٢ - الْآيَةُ الثَّالِثَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ فَأَعْتَزِلُوا ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضَ ﴾ [البَقرَة: ٢٢٢].

# فَصْلٌ فِي القَسْمِ

#### ٢٧/١٨٣ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كُلُّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كُلُّهُ مَلَّقَةً ﴾ [النِّساء: ١٢٩].

#### ٢٨/١٨٤ - الْآيَةُ الْثَّانِيَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نَعْدِلُواْ فَوَحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنَكُمُ أَلَّا اللَّهِ اللَّهُ اللللللَّالَةُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُو

# فَصْلٌ فِي النُّشُوْزِ

#### ٢٩/١٨٥ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱلَّذِى تَغَافُونَ نَشُورَهُ نَ فَعِظُوهُ نَ فَعِظُوهُ نَ وَاهْجُرُوهُنَ فِي اللَّهَ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ لَا لَبَغُوا عَلَيْهِ لَا اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴾ [النِّساء: ٣٤].





#### ٣٠/١٨٦ - الْآيَةُ الْثَّانِيَةُ:

قَالَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِنِ ٱمْرَأَةُ خَافَتَ مِنْ بَعَلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنكَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصلِحًا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأَحْضِرَتِ جُنكَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصلِحًا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأَحْضِرَتِ اللّهَ الشّحَ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَقُوا فَإِن اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيِرًا ﴾ اللّه كان بِمَا تَعْمَلُونَ خَيِرًا ﴾ النّساء: ١٢٨].

#### ٣١/١٨٧ - الْآيَةُ الثَّالِثَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنَ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنَ أَهْلِهَا إِن يُرِيدًا إِصْلَحًا يُوفِقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَا أَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴾ [النِّسَاء: ٣٥].

# بَابُّ الخُلْعُ

## ٣٢/١٨٨ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيًا إِلَّا أَن يَعَافَا أَلًا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلًا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا إِلَّا أَن يَعَافَا أَلًا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلًا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا اَفْلَدَتْ بِهِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِمَا فِيهَا اَفْلَدَتْ بِهِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِمَا فِيهَا اَفْلَدَتْ بِهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِمَا فِيهَا اَفْلَدَتْ بِهِ اللَّهِ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّل

#### ٣٣/١٨٩ - الْآيَةُ الْتَّانِيَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَعَضُلُوهُ نَ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُ نَ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَعَضُلُوهُ نَ النِّسَاء: ١٩].





# كِتَابُّ الطَّلاقُ(١)

#### ١/١٩٠ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَآءَ فَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُوهُنَ بِمَعْهُونٍ وَلَا تَمْسِكُوهُنَ ضِرَارًا لِنَّعْنَدُونًا وَمَن يَفْعَلْ ذَاكِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَةً. وَلَا نَتَخِذُواْ ءَايَتِ اللَّهِ هُزُوا وَادْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ فَلَا نَنْخِذُواْ ءَايَتِ اللّهِ هُزُوا وَادْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِنْ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِدِّ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُوا أَن اللّهَ وَاعْلَمُوا أَن اللّهَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ وَالْمِنْ اللّهِ عَلَيْمُ ﴿ وَاللّهِ عَلَيْمُ ﴿ وَاللّهِ عَلَيْمُ وَاللّهِ وَالْمِنْ اللّهُ وَالْمَالَةُ وَاللّهُ وَلَا لَكُونُ وَاللّهُ وَلَا لَكُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَكُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَكُونُ وَاللّهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلًا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَالُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

# فَصْلٌ فِي عَدَدِهِ

٢/١٩١ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ [الطّلاق: ١]

#### ٣/١٩٢ - الْآيَةُ الْثَّانِيَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصَينَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوٓءً وَلا يَحِلُ لَعَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصِينَ إِنْ فَيُسِهِنَّ لَا يَكُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي آرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ

<sup>(</sup>١) مجموع الآيات الَّتي أوردها أبن قاسِم في كتاب الطَّلاق (١٣) آيةً.





الآخِرِ وَبُعُولَهُنَ أَحَقُ بِرِدِهِنَ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلَحَاً وَلَمُنَ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ وَاللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمُ (إِنَّ الطَّلَقُ عَلَيْهِنَ وَاللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمُ (إِنَّ الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ مِعَمُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ وَلَا يَحِلُ لَحَمْ أَن مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ مِعَمُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ وَلَا يَحِلُ لَحَمْ أَن تَأَخُذُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَ شَيْعًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلًا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَإِن عَلْمُونَ وَلَا يُحِلُ لَحُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيما أَفْنَدَتْ بِهِ قَالِكَ حُدُودُ اللَّهِ فَأَوْلَتِكَ هُمُ الظّلِمُونَ (إِنَّ فَإِن طَلَقَهَا فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيما فَيُولَ هُمُ الظّلِمُونَ (إِنَّ فَإِن طَلَقَهَا فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فَيما عُدُودَ اللَّهِ فَأُولَتِكَ هُمُ الظّلِمُونَ (إِنَّ فَإِن طَلَقَهَا فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فَيما عُدُودُ اللّهِ فَإِن طَلَقَهَا فَلا جُناحَ عَلَيْهِما عَيْرَةً فَإِن طَلَقَهَا فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فَلا جُناحَ طَلَقَهَا فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَن يَتَرَجُونَ اللَّهُ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُعَلِيهُمَا أَن يَتَرَجُعَا إِن ظَنَا أَن يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُعَلِيهُمَا أَن يَرَاجَعَا إِن ظَنَا أَن يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهُ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُعَلِيهُمَا أَن يَتَرَجُعَا إِن ظَنَا أَن يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهُ يُعَلِيهُمَا أَن يَتَرَامُونَ إِنَ طَلَقَها فَلا جُناحَ اللَّهُ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُعْتَمُونَ الْكُودُ اللَّهُ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهُ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهُ يَعْلَمُونَ الْكُودُ اللَّهُ الْعَلَامُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ الْكُلُولُ الْكُودُ اللَّهُ الْعَلَامُونَ الْكُودُ اللَّهُ الْمُؤْنَ الْكُولُ الْكُودُ اللَّهُ الْمُؤْنَ الْكُودُ اللَّهُ الْمُؤْنَ الْكُودُ اللَّهُ الْمُؤْنَ الْكُودُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُونَ الْكُودُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْنَ الْكُودُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُونَ الْكُودُ اللَّهُ الْمُؤْمُونَ اللَّهُ الْمُؤْمُودُ اللَّهُ الْمُؤْمُودُ اللَّهُ الْمُؤْمُونُ الْكُودُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّه

## فَصْلٌ فِي الْكِنايَاتِ

٤/١٩٣ - الْآيَةُ الْأُولَى:

## فَصْلٌ فِي الْحَلِفِ

١٩٤/٥ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُورٍ تَحِلَّةَ أَيْمَكِنَكُمْ ﴾ [التّحريم: ٢]





٥ / / ١ - الْآيَةُ الثَّانِيَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَاللَّ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَأَحْفَظُواْ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَأَحْفَظُواْ أَيْمَانِكُمْ ﴾ [المائدة: ٨٩].

# بَابُ مَا يَخْتَلِفُ بَهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ

٧/١٩٦ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَةً ﴾ [البَقرَة: ٢٣٠].

# بَابُّ تَعْلِيْقُ الطَّلَاقِ بِالشُّرُوْطِ

٨/١٩٧ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤَمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقَتُمُوهُنَّ ﴾ [الأحزاب: ٤٩]

## بَابُّ الرَّجْعَةُ

٩/١٩٨ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَلَا وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَة فَا وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّة وَٱلَّهُ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا

Service Control of the Control of th

Si Conso

عَنْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ حُدُودَ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ حُدُودَ ٱللَّهَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَخُوهُ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا إِنَّ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَ بِمَعْرُوفِ أَوْ فَارِقُوهُنَ بِمَعْرُوفِ وَأَشْهِدُواْ وَأَقْيِمُواْ ٱلشَّهَدَةَ لِلَّهِ ذَالِكُمْ يُوعَظُ بِهِ وَأَشْهِدُواْ دَوَى عَدْلِ مِّنكُو وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَدَةَ لِلَّهِ ذَالِكُمْ يُوعَظُ بِهِ وَأَشْهِدُواْ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُ مُعْرَجًا إِنَّ اللّه مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ ٱللّهَ فَهُوَ حَسَبُهُ وَاللّهُ إِلَى اللّهِ فَهُو حَسَبُهُ وَمَن يَتَوَيَّلُ عَلَى ٱللّهِ فَهُو حَسَبُهُ وَإِنَّ ٱللّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا الطّلاق: ١-٣].

## ١٠/١٩٩ - الْآيَةُ الْثَّانِيَةُ:





# بَابُّ الإِيْلاءُ

## ١١/٢٠٠ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤَلُونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشُهُو فَإِن فَآءُو فَإِن فَآءُو فَإِنّ وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴾ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ (إِنَّ عَزَمُواْ الطَّلَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴾ وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴾ [البَقرَة: ٢٢٦-٢٢].

# بَابُّ الظِّهَارُ

#### ١٢/٢٠١ - الْآيَةُ الْأُولَى:

# بَابُّ اللِّعَانِ

١٣/٢٠٢ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُوا جَهُمْ وَلَرْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآهُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ

#### الإِتمَام بجَمعِ آيَاتِ الأَحكَام

P. Con

00000

فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَتِم بِاللّهِ إِنّهُ لَمِنَ الصَّدِقِينَ ﴿ وَالْخَنِمِسَةُ أَنَّ لَعَنَا اللّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَذِبِينَ ﴿ وَيَدْرَقُواْ عَنْهَا الْعَذَابِ أَن تَشْهَدَ لَعْنَا اللّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَذِبِينَ ﴿ وَيَدْرَقُواْ عَنْهَا الْعَذَابِ أَن تَشْهَدَ أَنَّ عَضَبَ اللّهِ أَرْبَعَ شَهَدَاتِم بِاللّهِ إِنّهُ لَمِنَ الْكَذِبِينَ ﴿ وَالْخَنِمِسَةَ أَنَّ عَضَبَ اللّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّلِيقِينَ ﴾ [النتُور: ٢-٩].







# كِتَابُّ الْعِدَدُ (١)

#### ١/٢٠٣ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّمَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقَتُمُوهُنَّ مِن عَدَّةٍ تَعَلَّدُومَهَا فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِن عِدَّةٍ تَعَلَّدُومَهَا طَلَقَتُمُوهُنَّ مِن عَبِّلِ أَن تَمَشُّوهُرَ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَ مِن عِدَّةٍ تَعَلَّدُومَهَا فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَ مِن عِدَّةٍ تَعَلَّدُومَهَا فَمَتِعُوهُنَّ مِن عَدِّةٍ مَعَلَدُ الأحزاب: 18٩.

#### ٢/٢٠٤ - الْآيَةُ الثَّانِيَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصِّهِ فَي اللَّهُ لَكُنَّةَ قُرُوءٍ ﴾ [البَقرَة: ٢٢٨]

#### ٣/٢٠٥ - الْآيَةُ الْثَّالِثَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱلْتَئِى بَيِسَنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآبِكُمْ إِنِ ٱرْتَبَتُمُ فَعَدَّتُهُنَّ تَكُلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱلْتَئِى لَمْ يَعِضْنَ فَأُولَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاتُهُ لَا أَجَلُهُنَّ أَن يَعِضْنَ فَأُولَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَعِضْنَ فَأُولَتُ ٱللَّهُمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَعِضْنَ مَمْلَهُنَّ ﴾ [الطّلاق: 1].

<sup>(</sup>١) مجموع الآيات الَّتي أوردها ابن قاسِم في كتاب العِدَدِ (١٧) آيةً.





## ٤/٢٠٦ - الْآيَةُ الْرَّابِعَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَتَرَبَّصْنَ إِلَىٰ اللَّهُ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَتَرَبَّصْنَ إِلَىٰ اللَّهُ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَتَرَبَّصْنَ إِلَىٰ اللَّهُ مِن مُ اللَّهُ مَا أَنْ فَا مُؤْمِنُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا مُعْمَالًا مُواللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُعْمَالِمُ مَا مُعْمَالِمُ مَا مُعْمَالِمُ مَا مُعْمَالِمُ مَا مُعْمَا مُعْمَالِمُ مَا مُعْمَالِمُ مَا مُعْمَالًا مُعْمَالِمُ مَا مُعْمَالِمُ مَا مُعْمَا مُعْمَالِمُ مَا مُعْمَا مُعْمَا مُعْمَا مُعْمِعُمْ مَا مُعْمَا مُعْمَا مُعْمَالِمُ مَا مُعْمَا مُعْمَ

## فَصْلٌ فِي الإِحْدَادِ

٢٠٧/ ٥ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ لَا تَخُرِجُوهُنَّ مِنُ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَغَرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً ﴾ [الطّلَاق: ١].

#### ٨ - ٢ / ٦ - الْآيَةُ الْثَّانِيَةُ:

## بَابُّ الاسْتِبْرَاءُ

٧/٢٠٩ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَأُولَنتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطّلاق: ٤].





# بَابُّ الرَّضَاعُ

١٠٠/٨ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَمَّهَا تُكُمُ الَّتِي ٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخُواَتُكُم مِّنَ الرَّضَعْنَكُمْ وَأَخُواَتُكُم مِّنَ الرَّضَعَةَ ﴾ [النِّساء: ٢٣].

# بَابُّ النَّفَقَاتُ

٩/٢١١ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةِ مِّن سَعَتِهِ ۚ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَاللَّهُ ثَالَكُ اللَّهُ فَلَّا عَالَكُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّالَةُ الللللَّالَةُ الللللَّالَةُ اللللللَّا الللللَّالَةُ الللللَّالَةُ اللّ

١٠/٢١٢ - الْآيَةُ الْثَانِيَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ قَدْ عَلِمْنَ اللَّهُ مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزُورَجِهِمْ ﴾ [الأحزاب: ٥٠].

١١/٢١٣ - الْآيَةُ الْثَّالِثَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَعَاشِرُوهُ نَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾ [النِّسَاء: ١٩].

١٢/٢١٤ - الْآيَةُ الْرَّابِعَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ فَإِمْسَاكُ مِمَعُرُونٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ ﴾ [البَقرَة: ٢٢٩].





#### ١٣/٢١٥ - الْآيَةُ الْخَامِسَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْمِنَّ بِٱلْمَعُمُ فِي } [البَقرَة: ٢٢٨].

# فَصْلٌ فِي نَفَقَةِ الأَقَارِبِ

١٤/٢١٦ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِي ٱلْقُرْبَكِ \* [النِّسَاء: ٣٦].

١٥/٢١٧ - الْآيَةُ الْثَّانِيَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكلَّفُ نَفْسُ إِلَا وُسْعَهَا لَا تُكلَّفُ نَفْسُ إِلَا وُسْعَهَا لَا تُكلَّفُ نَفْسُ إِلَا وُسْعَهَا لَا تُصَلَّآ وَالِدَهُ أَو وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ فَإِنْ الرَّا فَإِلَا مَوْلُودُ لَهُ وَلِدِهِ عَلَيْهِمَا وَلَا مَوْلُودُ لَهُ وَلِدِهِ عَلَيْهِما وَلَا مَوْلُودُ لَهُ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ فَإِن أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُما وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِما أَوْلِنَ أَرَدَتُم أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِما أَوْلِنَ أَرَدَتُم أَن السَتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِما أَولِنَ أَرَدَتُم أَن السَلَّمْ مَن عَلَى اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا عَلَيْهِما أَولِونَ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن عَلَى اللَّهُ مَا عَلَيْهُم اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِي فَلَا عُنَاعَ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقِ اللْمُ الْلِكُونَ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللْمُلْكُونِ اللْمُعْمِيلُ اللَّهُ الْمُعْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللْمُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُولِ اللْمُعْمُ اللْمُ الْمُعْمُ اللْمُعْلِقُ اللْمُ الْمُعْلَى اللْمُعْلِقُ اللْمُعْلَى اللْمُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ الْمُعْلِقُ اللْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ الْمُعْلِقُ اللْمُعُلِقُ اللْمُعْلِقُ اللْمُ الْمُعُلِقُ اللْمُولِقُ اللْمُؤْمِقِ اللْمُعُلِقُ اللْمُعْلَى الْمُعْلِقُ اللْمُ الْمُعْلَى اللْ

١٦/٢١٨ - الْآيَةُ الْثَالِثَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَ أُخْرَىٰ ﴾ [الطّلاق: ٦].

## فَصْلٌ فِي نَفَقَةِ الْمَمْلُوْكِ

١٧/٢١٩ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ أَدْعُوهُمْ لِلْآبَآبِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعَالَى أَلَّهُ فَإِن لَمْ تَعَلَمُواْ ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَنْكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَلِيكُمْ ﴾ [الأحزاب: ٥].





# كِتَابُّ الْجِنايَاتُ (۱)

#### ١/٢٢٠ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَقَنُّلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾ [الأنعام: ١٥١].

#### ٢/٢٢١ - الْآيَةُ الْثَّانِيَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَّاً وَلَا خَطَاً وَمَن قَالَ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤَمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسلَمَةٌ إِلَىٰ وَمَن قَالَ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّوْمِنَةٍ وَدِيةٌ مُسلَمَةٌ إِلَىٰ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُو

#### ٣/٢٢٢ - الْآيَةُ الْثَّالِثَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَيِّدًا فَجَزَآؤُهُ، اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ [النِّسَاء: ٩٣].

<sup>(</sup>١) مجموع الآيات الَّتي أوردها ابن قاسِمِ في كتاب الجنايات (٨) آيات.





## فَصْلٌ فِي القِصَاصِ

٣٢٢/ ٤ - الْآيَةُ الْأُولَى:

#### ٢٢٤/٥ - الْآيَةُ الثَّانِيَةُ:

وقوله: ﴿ وَكَنَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنِ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُّ وَٱلْأَنْفَ بِٱلْأَنْفِ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُّ وَٱلْأَنْفَ بِٱلْأَنْفِ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُّ فَاللَّهُ وَمَن لَمْ يَعْصَحُم بِمَا أَنزَلَ فَاللَّهُ فَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ (فَيَ ﴾ [المائدة: 23].

# فَصْلٌ فِي الجِرَاحِ

٥ / ٢٢٥ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَكُنِّبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ

THE STATE OF THE S

٧/٢٦ - الْآيَةُ الثَّانِيَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ فَمَنِ آعَتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثّلِ مَا آعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثّلِ مَا آعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ وَمِثّلِ مَا آعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ [البَقرَة: ١٩٤].

## بَابُّ الدِّيَاثِ

٨/٢٢٧ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَن قَنَلَ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤَمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَمَةٌ إِلَى الْهَلِهِ إِلَا أَن يَصَّكَ قُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمُ وَهُو مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّوْمِنَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمُ وَهُو مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى الْهَلِهِ وَتَعْرِيرُ وَقَبَةٍ مُّسَلَّمَةً إِلَى الْهَلِهِ وَتَعْرِيرُ وَقَبَةٍ مُّسَلَّمَةً وَلَي اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَالنّسِنَاء: ١٩٢].









# كِتَابُّ الحُدُودِ (١)

١/٢٢٨ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ﴾ [البَقرَة: ٢٢٩].

٢/٢٩ - الْآيَةُ الثَّانِيَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ يُلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَكَلَ تَقُرَبُوهَ ۚ الْبَقَرَة: ١٨٧].

## بَابُّ حَدُّ الزِّني

٣/٢٣٠ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَقَرَبُوا ٱلرِّنَيُّ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ [الإسرَاء: ٣٢].

#### ٤/٢٣١ - الْآيَةُ الثَّانِيَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِيَةُ وَٱلْرَافِيَ عَلَيْهُ وَعَلِيهِ مِنْ اللَّهِ وَٱلْرَوْمِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَٱلْرَوْمِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَٱلْرَوْمِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَٱلْرَوْمِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَٱللَّهِ وَاللَّهُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النُّور: ٢].

<sup>(</sup>١) مجموع الآيات الَّتي أوردها ابن قاسِم في كتاب الحدود (٢٥) آيةً.





٢٣٢/ ٥ - الْآيَةُ الْثَّالِثَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ فَعَلَيْهِنَ نِصُفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَتِ مِنَ اللَّهُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَتِ مِنَ ٱلْمَحْدَابِ ﴾ [النِّساء: ٢٥].

## فَصْلٌ فِي حَدِّ اللَّوَاطِ

٦/٢٣٣ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ أَتَأْتُونَ ٱلْرِّجَالَ شَهُوةً مِّن بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّن ٱلْمِّكَالَ شَهُوةً مِّن الْمُعَالِ اللَّهُ وَأَن الرِّجَالَ شَهُوةً مِّن اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

٧/٢٣٤ - الْآيَةُ الْثَّانِيَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ فَجَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرُنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ ﴾ [الحِجر: ٧٤].

## بَابُّ حَدُّ الْقَدْفِ

٥ ٨/٢٣٥ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرَمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَوْ يَأْتُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهَلَاءً فَا اللَّهُ تَعَالَى فَا الْفَاسِقُونَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ تَحِيمُ ( فَ ) فَا إِلَّا ٱلنَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللّهَ عَفُورٌ تَحِيمُ ( فَ ) اللّهُ وَاللّهُ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللّهَ عَفُورٌ تَحِيمُ ( فَ ) اللّهُ وَاللّهُ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللّهَ عَفُورٌ تَحِيمُ اللّهَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَفُورٌ تَحِيمُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ





#### ٩/٢٣٦ - الْآيَةُ الثَّانِيَةُ:

قَالَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرُمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْغَفِلَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ الْمُؤْمِنَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ الْمُؤْمِنَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ الْمُؤْمِنَتِ الْمُؤْمِنَتِ الْمُؤْمِنَتِ الْمُؤْمِنَتِ الْمُؤْمِنَةُ عَلَيْهِمَ لَعُنْهُمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُو الْرُجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ يَوْمَ لِذِي يُوفِيهِمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

# بَابُّ حَدُّ الْمُسْكِرِ

## ١٠/٢٣٧ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَنكُمْ رَجْسُ مِّنَ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفَلِحُونَ ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَبْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَبْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن الشَّيْطِانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَبْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن الشَّيْطِ وَعَنِ ٱلصَّلَوَةِ فَهَلَ أَنهُم مُّنهُونَ ﴾ [المائدة: ٩٠-٩١].

# بَابُّ القَطْعُ فِي السَّرِقَةِ

#### ١١/٢٣٨ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَأَقَطَعُوۤاْ أَيدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَن يُر حَكِيمٌ ﴾ [المائدة: ٣٨].





# بَابُ حَدُّ قُطَّاعِ الطَّرِيْقِ

١٢/٢٣٩ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا جَزَّوُّا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوّا أَوْ يُصَكِّبُوّا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنَ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ ٱلْأَرْضِ ذَالِكَ لَهُمْ خِزْئُ وَأَرْجُلُهُم مِّنَ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ ٱلْأَرْضِ ذَالِكَ لَهُمْ خِزْئُ وَأَرْجُلُهُم مِّنَ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ ٱلْأَرْضِ ذَالِكَ لَهُمْ خِزْئُ وَأَرْجُلُهُم مِّنَ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ ٱلْأَرْضِ ذَالِكَ لَهُمْ خِزْئُ وَأَرْبُ عُظِيمٌ (إِنَّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ (إِنَّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِينَ تَابُوا فِي ٱللَّافِرة عَذَابُ عَظِيمٌ (إِنَّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقَدِرُوا عَلَيْمٍ ﴿ [المَائدة: ٣٣-٣٤].

# بَابُ قِتَالُ أَهْلِ الْبَغْي

١٣/٢٤٠ - الْآيَةُ الْأُولَى:

#### ١٤/٢٤١ - الْآيَةُ الثَّانِيَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي اللَّهُ مِنكُمْ ﴾ [النِّساء: ٥٩].





# بَابُّ حُكْمُ الْمُرْتَدِّ

#### ١٥/٢٤٢ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَيَمُتُ وَهُوَ كَالَا اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْ وَمُوَ كَالَمُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَأُولَتِهِ كَا اللَّهُ اللّ

#### ١٦/٢٤٣ - الْآيَةُ الْثَّانِيَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَرِكُ وَمَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَكَ إِثْمًا عَظِيمًا ﴾ [النِّساء: ٤٨].

#### ١٧/٢٤٤ - الْآيَةُ الْثَّالِثَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ بِأُللِّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَلُهُ ٱلنَّارُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَادٍ ﴾ [المائدة: ٧٧].

#### ١٨/٢٤٥ - الْآيَةُ الْرَّابِعَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يَاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُويدُونَ أَن يَعْضِ وَنَحُفُرُ بِبَعْضِ وَنَحُفُرُ بِبَعْضِ وَنَحُفُرُ بِبَعْضِ وَنَحُفُرُ بِبَعْضِ وَيَحُونُ وَيُويدُونَ أَن يَتَخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ أَوْلَكِيْكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقَّا وَيُرِيدُونَ أَن يَتَخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ إِنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّ





#### ١٩/٢٤٦ - الْآيَةُ الْخَامِسَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَالِكَ بِأَنَّهُمْ كُرِهُواْ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلَهُمْ ﴾ [محمَد: ٩].

#### ٢٠/٢٤٧ - الْآيَةُ الْسَّادِسَةُ:

قَالَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلُ أَبِاللّهِ وَءَايَنِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمُ تَسَتَهْزِءُونَ ﴿ لَا تَعَنَذِرُواْ قَلُ أَبِاللّهِ وَءَايَنِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمُ تَسَتَهْزِءُونَ ﴿ لَا تَعَنَذِرُواْ قَدُ كَفَرْتُمُ بَعَدَ إِيمَنِكُمْ إِن نَعَفُ عَن طَآبِفَةٍ مِّنكُمْ نَعُذِب طَآبِفَةً فَدَ كَفَرْتُم بَعَدَ إِيمَنِكُمْ إِن نَعَفُ عَن طَآبِفَةٍ مِّنكُمْ نَعُذِب طَآبِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ ﴾ [التوب: ٢٥-٢٦].

## ٢١/٢٤٨ - الْآيَةُ الْسَّابِعَةُ:

#### ٢٢/٢٤٩ - الْآيَةُ الْثَّامِنَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ التَّهَ مَا نَعَبُدُهُمْ مَن دُونِهِ ۚ أَوْلِيكَ ۚ مَا نَعَبُدُهُمْ اللَّهِ عَالَمُ مُ اللَّهِ مَا هُمْ فِيهِ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى ٱللَّهِ زُلُهَى إِنَّ ٱللَّهَ يَعَكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ





يَخْتَلِفُونَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كَلذِبُّ كَفَارُّ ﴾ [الزُّمر: ٣].

#### ٢٥٠/ ٢٣ - الْآيَةُ الْتَّاسِعَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفْرًا لَّهُ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَمُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴿ آَلُ كَبُرِي ٱلْمُنَفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿ اللَّهُ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْنُمْ ءَايَاتِ ٱللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْنَهُزَأُ بِهَا فَلَا نَقَعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتُحُ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوٓا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓا أَلَمُ نَسْتَحُوِذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱللَّهُ يَحَكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓا إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَك يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ أَنَّ مُّذَبَّذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَآ إِلَىٰ هَنَوُلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَ وَكُلَّهُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهِ عَالَيْهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا





## ٢٤/٢٥١ - الْآيَةُ الْعَاشِرَةُ:

#### ٢٥/٢٥٢ - الْآيَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ مَن كَفَرَ بِأَللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أَلَكُ مَنْ أَلْكُ مَنْ أَلْكُومَ لِأَلَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَلْكُومَ لَا أَلْكِيمَانِ ﴾ [النّحل: ١٠٦].





# كِتَابُّ الأطْعِمَةُ (١)

١/٢٥٣ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ [البَقرَة: ٢٩]

٢/٢٥٤ - الْآيَةُ الْثَّانِيَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبَا وَلَا تَتَبِعُواْ خُطُوَتِ اللَّهَ يَعَالَى اللَّهُ وَاللَّهُ مَا كُمُ عَدُولُ مَّهُمِينُ ﴿ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّومِ وَٱلْفَحْسَاءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٦٨-١٦٩].

٥ ٥ / ٣ - الْآيَةُ الْثَّالِثَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ﴾ [المائدة: ٩٦].

٤/٢٥٦ - الْآيَةُ الْرَّابِعَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيِّثَ

(١) مجموع الآيات الَّتي أوردها ابن قاسِم في كتاب الأطعمة (٣٢) آيةً.





وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالُ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَٱتَّبَعُوا ٱلنُّورَ ٱلَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ الْاعرَاف: ١٥٧].

#### ٥/٢٥٧ - الْآيَةُ الْخَامِسَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ قُل لَا آجِدُ فِي مَاۤ أُوحِى إِلَى مُحُرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَ إِلَى مُحُرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَ إِلَا اللَّهِ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَق دَمًا مَّسَفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِلَا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَقْ دَمًا مَّسَفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِلَّهُ بِهِ أَن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

## فَصْلٌ فِي الْمُضْطَرّ

٦/٢٥٨ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِي مَغْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِآيِثُمْ فَإِنَّ فَإِنَّ مُتَجَانِفِ لِآيُمْ فَإِنَّ أَلْهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [المَائدة: ٣].

٧/٢٥٩ - الْآيَةُ الْثَّانِيَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ وَكِلاً عَادٍ فَإِنَّ ٱللَّهُ غَفُورٌ وَكِلاً عَادٍ فَإِنَّ ٱللَّهُ غَفُورٌ وَكِلاً عَادٍ فَإِنَّ ٱللَّهُ غَفُورٌ وَاللَّهُ اللَّهُ عَادٍ فَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ وَلا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَادٍ فَا إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَادٍ فَا إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَادٍ فَا إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَادٍ فَا إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَادٍ فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولًا عَلَا إِلَّا عَلَا عَلَا إِلَّ عَلَا إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّ

٨/٢٦٠ - الْآيَةُ الْثَّالِثَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ﴾ [الماعون: ٧]





# فَصْلٌ فِي الضَّيْفِ

# ٩/٢٦١ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ هَلْ أَنْكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿ إِنَّ إِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِكُوالِكُولُكُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

### ١٠/٢٦٢ - الْآيَةُ الْثَانِيَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِمِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفسِهِ عَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا الللّه

# بَابُّ النَّكَاةُ

### ١١/٢٦٣ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْجِنزِيرِ وَمَآ أَهِلً لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ لِغَيْرِ اللَّهِ مِن النَّحْبِ ﴿ وَالمَائِدة: ٣].

### ١٢/٢٦٤ - الْآيَةُ الْثَّانِيَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذَّكِّ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ،



لَفِسُقُّ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآيِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمُّ وَإِنَّ أَطَعْتُمُوهُمُّ إِنَّكُمْ لَشَرِّكُونَ ﴿ [الأنعَام: ١٢١].

١٣/٢٦٥ - الْآيَةُ الثَّالِثَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ حِلُّ لَّكُونَ المَائدة: ٥]

١٤/٢٦٦ - الْآيَةُ الْرَّابِعَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ ﴾ [المائدة: ٩٦] قَالَ اللَّه تَعَالَى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الصَّيْدُ

٢٦٧/ ١٥ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ أُجِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَعًا لَكُمْ وَلِيكَ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَعًا لَكُمْ وَلِيكَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكُمُ مَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ﴾ [المائدة: ٩٦].

١٦/٢٦٨ - الْآيَةُ الْثَّانِيَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصَّطَادُوا ﴾ [المَائدة: ٢]

١٧/٢٦٩ - الْآيَةُ الثَّالِثَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۚ وَمَا عَلَمْتُم مِّنَ الْجُوَارِج مُكَلِّينَ وَاللَّهُ تَعَالَى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۗ وَمَا عَلَمْتُم مِّنَ الْجُوَارِج مُكَلِّينَ تُعَالِمُونَ مُنَّا عَلَمْكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِنَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَاُذَكُرُوا اللَّهِ عَلَيْكُم تُعَالِمُ مُنَّا عَلَمْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُم عَلَيْكُمْ وَاُذَكُرُوا اللَّهِ عَلَيْكُم





وَٱنَّقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ [المَائدة: ٤].

# بَابُّ الأَيْمَانُ

• ١٨/٢٧ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِي آَيْمَنِكُمْ وَلَكِن مِنْ يُؤَاخِذُكُم اللَّهُ بِاللَّغُو فِي آَيْمَنِكُمْ وَلَكِن مِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدَتُمُ الْأَيْمُنَ فَكَفَّارَتُهُ إِلْمَعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِمينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كَسُوتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَمْ يَجِد فَصِيامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ ﴾ [المائدة: ٨٩].

١٩/٢٧١ - الْآيَةُ الثَّانِيَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَكِن يُوَّاخِذُكُم مِا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمُ ﴾ [البَقرَة: ٢٢٥] ٢٧٢/ ٢٠ - الْآيَةُ الثَّالِثَةُ (١):

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَنقُضُوا اللَّيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا ﴾ [التحل: ٩١] قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَنقُضُوا اللَّيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا ﴾ [التحل: ٩١]

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فُورَبِّ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ ۗ [الذَّاريَات: ٢٣]

٢٢/٢٧٤ - الْآيَةُ الْخَامِسَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَقْسَمُوا إِلَّالِهِ ﴾ [الأنعام: ١٠٩]

(١) هذه الآية ساقطةٌ من نسخة الشَّرح ٣/ ٤٥٩.





### ٢٣/٢٧٥ - الْآيَةُ الْسَّادِسَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ تَأَلُّهِ لَتُسْتَالُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ ﴾ [التحل: ٥٦].

# ٢٤/٢٧٦ - الْآيَةُ الْسَّابِعَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ قُلُ بَلَى وَرَكِّ لَنُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَنُنْبَوَّنَ بِمَا عَمِلْتُمُ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ ﴾ [التّغابُن: ٧].

### ٢٥/٢٧٧ - الْآيَةُ الْثَّامِنَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَجْعَلُواْ اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَعَلِّواْ بَيْنَ النَّاسِ ﴾ [البَقرَة: ٢٢٤].

#### ٢٦/٢٧٨ - الْآيَةُ الْتَّاسِعَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا اللَّهُ مَنكُر وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَأْتُولُ اللَّهُ اللَّهُ مَنكُر وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ

### ٢٧/٢٧٩ - الْآيَةُ الْعَاشِرَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنهُم ثَمَنَا قَلِيلًا أَوْلَتَهِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ أَلْلَهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إلِيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيكُ اللَّهِمُ آلله وَلَا يُزكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيكُمْ آلله عِمرَان: ٧٧].





#### ٢٨/٢٨٠ - الْآيَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَيَعْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [المجادلة: ١٤].

# فُصْلٌ فِي الكَفَّارَةِ

# ٢٨/ ٢٩ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ فَكَفَّارَتُهُ وَ إِظْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنَ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسُوتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ تُطُعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسُوتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ تَلْعَبُونَ أَلْفَ أَيْ مَا يَكُمْ كَذَاكِ تَلْمُ إِذَا حَلَفْتُمْ وَأَحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَاكِ يَلِي كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَأَحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَاكِ يَلْكِهُ لَكُمْ ءَايَلتِهِ عَلَكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَلتِهِ عَلَكُمْ تَشْكُرُونَ المائدة: ٨٩].

# فَصْلٌ فِي النُّذُوْرِ

٣٠/٢٨٢ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ يُوفُونَ بِٱلنَّذَرِ ﴾ [الإنسان: ٧]

٣١/٢٨٣ - الْآيَةُ الثَّانِيَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَنفَقُتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوُ نَذَرْتُم مِّن نَّكُدِ فَالَ اللَّهُ يَعَالَى اللَّهُ يَعَالَكُ أَنفَ اللَّهَ يَعَالَكُ أَنْ اللَّهَ يَعَالَكُ أَنْ اللَّهَ يَعَالَكُ أَنَّهُ اللَّهَ يَعَالَكُ أَنَّهُ اللَّهَ يَعَالَكُ أَنَّ اللَّهَ يَعَالَكُ أَنَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ

٣٢/٢٨٤ - الْآيَةُ الْثَالِثَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَـ يُوفُوا نُذُورَهُمْ ﴾ [الحَجّ: ٢٩]







# كِتَابُّ القضاءُ(١)

### ١/٢٨٥ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ ﴾ [المائدة: ٤٩]

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ فَأَحْمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ [صّ: ٢٦].

٣/٢٨٧ - الْآيَةُ الْثَّالِثَةُ (٢):

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسَطِّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾ [المائدة: ٤٢].

٨٨/٤ - الْآيَةُ الْرَّابِعَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا

<sup>(</sup>۱) مجموع الآيات الَّتي أوردها ابن قاسِم في كتاب القضاء (۲۷) آيةً، وترجم المصنِّف بلفظ (باب) فحُوِّل إلى لفظ (كتاب) متابعةً لتبويب فقهاء الحنابلة.

<sup>(</sup>٢) هذه الآية ساقطةٌ من طبعة «أُصول الأحكام» المتداولة، وهي ثابتةٌ في شرحه «الإحكام» ٤٨٥/٤.





شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسَلِيمًا النِّسَاء: ٦٥].

# فَصْلٌ فِي آدَابِ القَاضِي

٢٨٩/ ٥ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحُكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَكَمِكَ هُمُ اللَّهُ فَأُولَكَمِكَ هُمُ الْكَيْفِرُونَ ﴾ [المَائدة: 23].

٠ ٦/٢٩ - الْآيَةُ الْثَّانِيَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَن لَّمْ يَعْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴾ [المائدة: ٤٥]

٧/٢٩١ - الْآيَةُ الثَّالِثَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَن لَّمْ يَعَكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ﴾ [المائدة: ٤٧]

٨/٢٩٢ - الْآيَةُ الْرَّابِعَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأُمْرِ ﴾ [آل عِمرَان: ١٥٩]





# بَابُّ القِسْمَةُ

٩/٢٩٣ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَنَبِيَّتُهُمْ أَنَّ ٱلْمَآءَ قِسْمَةُ بِيَنَهُمْ كُلُّ شِرْبِ مُعْفَضَرُ ﴾ [القَمَر: ٢٨].

١٠/٢٩٤ - الْآيَةُ الْثَّانِيَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أَوْلُواْ ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَكَمَى وَٱلْيَكَمَى وَٱلْيَكَمَى وَٱلْيَكَمَى وَٱلْيَكَمَى وَٱلْمَكِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِّنَهُ ﴾ [النِّساء: ٨].

# بَابُّ الدَّعَاوِي وَالبَيِّنَاتُ

١١/٢٩٥ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَهُمْ مَّا يَدَّعُونَ ﴾ [يس: ٥٧]

١٢/٢٩٦ - الْآيَةُ الثَّانِيَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَمْنَ بِٱلْعُرُفِ ﴾ [الأعراف: ١٩٩]

### بَابُّ الشَّهَادَاتُ

١٣/٢٩٧ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكُنُبَ كَمَا عَلَمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكُتُبُ وَلَا يَخْبُ فَلْيَكُتُبُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْعًا فَإِن وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْعًا فَإِن وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْعًا فَإِن

كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيها أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَ هُو فَلْيُمْلِلْ وَلِيَّهُ, بِٱلْعَدُلِ وَٱسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُلُ وَأَمْرَأَتَكَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَ إِحْدَنهُ مَا فَتُكُنِ فَرَجُلُ وَأَمْرَأَتَكَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَ إِحْدَنهُ مَا فَتُكُونَ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواً وَلَا تَسْعُمُوا أَن فَتُكُنُ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواً وَلَا تَسْعُمُوا أَن تَكُنُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَيْبًا إِلَىٰ أَجَلِهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى اللهِ وَأَقُومُ لِللَّهُ مِن اللهِ وَأَقُومُ لَلهُ اللهَّهُدَةِ وَأَدْنَى اللهِ وَأَوْرَهُمُ اللهِ وَأَوْرَهُمْ اللهِ مَن اللهِ وَاللهَ اللهُ اللهِ وَاللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ ا

#### ١٤/٢٩٨ - الْآيَةُ الْثَّانِيَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَشْهِدُوۤ الْإِذَا تَبَايَعْتُمُ ۚ وَلَا يُضَاّرُ كَاتِبُ وَلَا شَهِدُوۡ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

#### ١٥/٢٩٩ - الْآيَةُ الْثَّالِثَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَكْتُمُوا ٱلشَّهَا ذَا أَلَهُ وَمَن يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ ءَاثِمُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُو

# ١٦/٣٠٠ - الْآيَةُ الْرَّابِعَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَو اللَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَو النِّسَاء: ١٣٥].





### ١٠ / ٢٠١ - الْآيَةُ الْخَامِسَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِّ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمُ شَكَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُواْ أَعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقُوكَٰ وَاتَّقُواْ اللَّهَ اللَّهَ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُواْ أَعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقُوكَٰ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [المائدة: ٨].

#### ١٨/٣٠٢ - الْآيَةُ الْسَّادِسَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [الزِّخرُف: ٢٨] قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [الزِّخرُف: ٢٨]

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱجْتَنِبُواْ فَوْلَكَ ٱلزُّورِ ﴾ [الحَج: ٣٠]

# فَصْلُ فِي عَدَدِ الشُّهُوْدِ

### ٢٠/٣٠٤ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ لَوْلَا جَآءُ وَ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِالشُّهَدَآءِ فَأُولَاَ عَنَدَ اللَّهِ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ ﴾ [النُّور: ١٣].

#### ٢١/٣٠٥ - الْآيَةُ الثَّانِيَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمُ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلِكُمُ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَٱمْرَأَتَكَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَ إِحْدَنهُمَا وَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَٱمْرَأَتَكَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَ إِحْدَنهُمَا وَتُخَرَفُهُمَا الْأُخُرَىٰ ﴾ [البقرة: ٢٨٢].





### ٢٢ / ٢٢ - الْآيَةُ الْثَّالِثَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِّنَكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَدَةَ لِلَّهِ فَاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ [الطّلاق: ٢].

### ٣٠٧/ ٢٣ - الْآيَةُ الْرَّابِعَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ يَكُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللّ

# بَابُّ الإِقْرَارُ

### ٢٤/٣٠٨ - الْآيَةُ الْأُولَى:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ ٱلنَّبِيِّينَ لَمَا ءَاتَيْتُكُم مِّن كِوَالَ اللَّهُ وَعَلَمْ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ عَلَى اللَّهُ وَحَكُمةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولُ مُصَدِّقُ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ وَحِكْمةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولُ مُصَدِّقُ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ وَالْمَرُقُ قَالُوا أَقَرَرُنا قَالَ وَلَتَنصُرُنَّهُ وَالْمَا مَعَكُم مِّنَ الشَّلِهِدِينَ ﴿ وَاللَّهُ مَالِ اللَّهُ مِرَانَ : ١٨].

### ٢٥/٣٠٩ - الْآيَةُ الْثَّانِيَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَءَ اخَرُونَ أَعَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَ اخَرُ سَيِّعًا ﴾ [التوبة: ١٠٢].





#### ٢٦/٣١٠ - الْآيَةُ الثَّالِثَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْوَ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَالِلَّهُ أَوْلَى بِهِمَّا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعَدِلُوا ﴾ [النِّساء: ١٣٥].

# ٢٧/٣١١ - الْآيَةُ الْرَّابِعَةُ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّنَهُمْ وَاللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّنَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى اَنفُسِمِمْ السَّتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَىٰ شَهِدُنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ اللَّهِمَ عَلَى اَنفُسِمِمْ السَّتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَىٰ شَهِدُنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ اللَّهِمَ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللللللَّا الللَّهُ







|  | • |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  | • |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |









منَ المآثر السَّامية لصاحب السُّموَّ الملكيَّ الأمير سُلطانَ بنِ عبد العزيز آل سعود، وليَّ العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدَّفاع والطَّيران، مبادرتُهُ إلى إقامة مسابقة في القرآن الكريم، عُرِفت باسم: (خَائِزَةَ بُرُلُو مُنْ الْمُؤَلِّدَةِ فِي خِفَظِ القُرْآز الكِرْيِم الْعَسَكِرَيِّينَ).

وازدانتِ اليومَ بمتابعةِ كريمةِ من لدنَ سموّمِ في إصدار سلسلةٍ منَ المطبوعات تحمل اسم (الكَّكُمْ إُفِ القُّرُ آنَيَةِ)، زيادة في نفعها، واجتهادًا في خدمة القرآن الكريم، ورغبة في نشر العلم النَّافع.

ومادَّة هذه المطبوعات هي المعارف المتعلِّقة بالقرآن؛ كالتَّفسير، وأُصوله، وقواعده، وعلوم القرآن، والتَّجويد، والقراءات؛ لتحتُّق صلتها بالمسابقة.

فشكر اللَّهُ لصاحب السُّموُّ الملكيُّ الأمير سُلطانَ بنِ عبد العزيرَ السُّمودِ، سعيَهُ الحثيث، واهتمامه الكبير بالعناية بالقرآن الكريم، وجعله ممَّن له منهمٌ في تعلَّمه وتعليمه، وصيَّر ما قدَّمه خدمةً للقرآن من عمله الَّذي لا ينقطع الانتفاع به، واللَّه الموفِّق للخيرات،

